عميالامام

# كناب المهورية

العدد ٣



الجزء الشاني

# Haalf-A

العدد الثالث يونية ١٩٦٩

### كتاب الجمهورية

يصدر أول كل شهرر عن دارالجمهورية للصحافة

# の出りがある。

مَأْلِيف؛ لارى كولىنىن دومىنىك لايىيىر دومىنىك لايىيىر

عرض وتلخيص: عميدا لإمام

# الجزءالثاني





كان الهـواء ثقيلا مشـبعا بالرطوبة ، والغيوم الداكنة تملأ السماء منذرة باحتمال المطر ، وفي شوارع المدينة الصامتة اكانت الدوريات الالمانية الاخيرة تسرع عائدة الى ثكناتها ، بعد أن حل الموعد الذي يرفع فيه منع التجول ، وبعد قليل ، سـتصطف ربات بيوت المدينة في طوابير مهلة جائعـة ، في ترقبهن اليومي لشريحة من الخبز الأسود ،

كانت باريس تستيقظ على يوم آخر من أيام الاحتالل التى اعتادت عليها منذ أربع سنوات ولكن هذا اليوم لن يكون كبقية الايام مه فان يستطيع جنود التجيش الالماني أبدا بعد هذا الصباح الداكن أن يزعموا أنهم سادة شوارع باريس والداكن أن يزعموا أنهم سادة شوارع باريس

ومع ذلك فان معظم جنسود حامية باريس الالمانية الذين كان عددهم يزيد على العشرين ألفا ، لم يروا في صباح يوم السببت هذا ، التاسع عشر من أغسطس سنة ١٩٤٤ ، ما يميزه عن أي يوم آخر من الايام الم ١٥١٨ التي قبل خلالها أهل باريس في هدوء وجودهم في بلدهم ، وأن لم يكن في رضاء .

فى مثات من البيوت مبعثرة عبر باريس كلها ، كان مثات من رجال شرطة العاصمة الذين استدعتهم الرسائل التي حملته سوزان في حقيبة يدها ، يستعدون على عجل الخروج ، . فرادى أو في جماعات ، وعلى الأقدام أو على الدراجات ، بدأوا يتسربون من شوارع باريس لحو كاتدرائية نولزدام . .

هناك ، بعد دقائق قليلة . سوف يقوم رجال الشرطة هؤلاء بأول عمل جرىء في معركة تحرير باريس . وسلوف يكشفون للحتليها لأول مرة لهفة الثأر الكامنة تحت مظهر المدينة المسالم . . ولكثير من الباريسيين العاديين أيضا ، سلوف يكون يوم السبت هذا يوما مشهودا . .

أمام دكان جزارته الخالى من اللحم فى حى نانتير ؛ كان لويس برتى \_ الفرنسى الذى يخفى عنده الطيار الامريكى بوب وودرام الذى كان الالمان قد اسقطوا طائرته \_ ينتظر قـــدوم زوار يوم السبت المنتظمين ، وهم مجموعة من الحراس الالمان لسبجن « مون فالريان » القريب . . يحضرون الى دكانه أسبوعيا ليستخدموا آلاته فى تقطيع كمية اللحم التى يأكلونها خلال الاسبوع . .

وكان برتى يكرههم ٠٠ فمن دكانه كان يستطيع أن يسسمع يوميا صوت طلقات الرصاص التى تنفذ بها فرقة ضرب النسار بالسجن أحكام الاعدام فى مواطنيه ، وكان عدد الفرنسيين الذين أعدمهم الالمان فى ذلك السجن منذ سنة ١٩٤١ قد زاد على٠٠٠٠ فرنسى .

قبل حضور الحراس ، استقبل برتی زائرا آخرلم یکن یتوقع زیارته ، قال له آنه من « زادیج » • کان هذا الاصطلاح یعنی ان شبکة رجال المقاومة السریة التی ینتمی الیها سوف تشرع فی العمل الثوری المکشوف • فتسلح برتی بالمسدس « السکولت » الذی یخص ضیفه الامریکی ، ونادی جاره الفتی ابن الثمانیسة عشر عاما بییر لوجین الذی یتحرق لهفة علی الانضمام الی حرکة القاومة ، واعطهاه مسدسه هو ، الذی کانت زوجته تخفیه فی صندوق النقود بالمحل • ثم احاط ذراعه بشریط ختمت علیه عبارة ((عش حرا أو مت )) ومضی لیحمل السلاحضد محتلی بلاده ، فی الطرف الاخر من باریس ، شرب رجل بدین مرح یرتدی

فى الطرف الاخر من باريس ، شرب رجل بدين مرح يرتدى « بيريه » أزرق كأسا من الكونياك ، وصعد الى سيارة نقل تسير بالحطب · كان هذا الرجل محتالا ، ولكن احتياله كان من نوع مشروع .. فمنذ أول اغسطس كان « بول باردو » قد استولى ـ عن طريق استخدام أوراق مزورة ـ على محتويات ثلاثة وعشرين مخزنا من المخازن السرية الثلاثين التي كانت فرق « المليشيا » المكروهة التابعة لحكومة فيشي المتعاونة مع الالمان ، تخبىء فيها مواد تموينية ، ونقل الى حركة المقاومة السرية مائة وثمانين طنا من مجموع الاطنان المائتين والخمسين من المأكولات التي كانت « الميليشيا » قد اخفتها بعناية احتياطا لمثل ظروف الطوارىء التي كانت على وشك أن تسود باريس ٠٠٠

وقد وافق ، باردو » على ان يقوم اليوم بمهمة اخيرة وخاصة انه ذاهب هذه المرة للاستيلاء على اسلحة عن طريق النصب والتزوير والاحتيال أيضا . . وسوف يخرجها من مخزن تابع للميليشيا وينقلها الى رجال القاومة السرية الذين ينوون وضع يدهم على مبنى بلدية ضاحية « لوبرو » .

وقد وعد « باردو » نفسه ، وهو ينطلق بسيارته ، أن يجعل رحلته هذه آخر رحلة من هذا النوع .

بالنسبة لبعض سكان باريس الذين لم يكونوا على علم بالاحداث التى سوف تغمر المدينة ، كان مقدرا لهذا اليوم أن يكون ذا أهمية خاصة فى حياتهم ، ليزيان تيل نشرت بعض نقط الماء فى منزلها المكون من غرفة واحدة على الثوب الحريرى الابيض الذى سوف ترتديه بعد ساعات قليلة من أجل عقد قرانها ببلدية الحى الاول ، ثم أخذت تمر فوق ثنياته فى حدر بمكواة سخنتها على فرن وقوده ورق الجرائد ، .

ولكن الرجل الذىكانت ليزيان ستتزوجه لن برى ذلك الثوب.. فهو أسير حرب لدى الالمان ، وقد اتفقد على أن يتم الزواج بالتوكيل •

الأب روبير ليبوتر كان يسير فى خطوات بطيئة فوق كوبرى « بونتودوبل » وهو يقرأ فى كتاب الصلىلة الذى يحمله فى يده ، وكان كعادته فى مثل تلك الساعة كل صباح ، فى طريقه الى باب سانت آن بكتدرائية نوتردام لاقامة القداس ، وللكن القسيس الهادىء لم يدخل فى ذلك اليوم كنيسته .

فعندما بلغ الميدان الواقع أمام الكتدرائينة ، الذي يكون عادة خاليا في مثل هذه الساعة المبكرة ، وجد أمامه منظراً لا ينسى ، رأى مئات من الرجال الذين يرتدون ملابس مدنيسة مختلفة يتحركون في صمت نحو أبواب مبنى مديرية الشرطة ، وبعد ذلك بثوان ، رأى قطعة من القماش مثلثة الالوان ترتفسع فوق سطح مبنى المديرية الرمادى القاتم ،

كانت تلك أول مرة منذ اربع سنوات وشسهرين وأربعة أيام ، يرتفع فيها العلم الفرنسي رسميا فوق مبنى في عاصمة فرنسا.

أغلق الأب ليبوتر كتاب الصلاة ووضعه فى جيبه ٠٠ وبدافع من الفضول الذى جرفه ، انضم الى موجة الرجال التى تدفقت على المديرية ٠٠.

خلال الایام السبعة المحمومة التی سادتها الفوضی والبطولة ، والتی كانت علی وشك أن تبدأ سوف یكون لهذا المبنی المحاصر الذی تولد فیه ثورة مسلحة . . قسیسه .

#### \*\*\*

كان النور يتدفق من نافذة غرفته في مبنى مديرية الشرطة عندما استيقظ « اميديه بواسيير » مدير شرطة باريس من نومه ، وقد كان خلال الايام الاربعة الاخيرة ربانا لسهينة خاوية على عروشها ، لقد كان رجاله المضربون عن العمل قد تخلوا عنه ٠٠ دق بوسيير الجرس لخادمه الخاص جورج ، فنجاءه حاملا اليه طعام افطاره بعد خمس دقائق .

سأله بوسيير:

۔ هل من جدید یاجورج ؟

فأجابه جورج دون ان يبدو عليه اى أثر لأى انفعال :

- نعم ياسيدى المدير · · لقد عادوا ·

عند سماع ذلك ، قفز بوسيير من سريره واندفع ألى المر نحو اول نافذة تطل على الفناء الداخلى الضخم للمديرية ، فأذهله المنظر الذي وقعت عليه عيناه ، هناك في الفناء المفلق ، رأى مئات من الرجال المسلحين بالمسدسات والبناحة والقنابل اليسدوية والمسلحين بأيديهم فقط ، يحيطون بسيارة سسوداء كبيرة من طراز «ستروين » ويستمعون الى رجل أشقر طويل نحيل يرتدى بدلة قماشها مكون من المربعات ويحيط ذراعه بشريط مثلث الالوان ،

فى صوت وصل الى نافذة بوسييركان ايف بايبه يعلن أهامهم: « باسم الجمهورية وشارل ديجـــول ، استولى على مديرية الشرطة » •

وعندما هدأت الهتافات التى تلت تلك الكلمات ، أخذ بوق نحاسى يعزف من مكان ما ، وسلم بوسيير كلمات نشيد « المارسيلييز » القوية والمثيرة ترتفع من الفناء المزدحم تحته . • •

سمع تلك الكلمات أيضا رجل وحيد كان يمر فوق دراجسه تحت نوافذ مديرية الشرطة في تلك اللحظة فتوقف عن السير لينصت ٠٠٠

كان ذلك الرجل هو الكولونيل رول الشبيوعى قائد حركة المقاومة السرية في باريس ، وكان سماعه للنشيد الوطنى الفرنسى منبعثا من مديرية الشرطة هو أكبر مفاجأة تلقاها في ذلك اليوم الذي حفل بالماجات .

انه يربط بدراجته حقيبة نوم تحتوى على جميع الاوامر المعدة بعناية لاشعال الثورة المسلحة في باريس في ذلك اليوم ، ولكن هذه الأوامر ليس بينها أمر بالاستيلاء على هذا المبنى الضخم .

استبد الفضب والدهشة برول ، وحاول أن يدخل المديرية ولكنه لم يمكن من ذلك · فأيقن أن شكوكه في محلها ، وان هناك من يحاول زعزعة سيطرته على الثورة ·

ركب دراجته وتوجه الى جاراج قريب ، وهناك فتح حقيبة النوم وأخرج منها البزة العسمكرية التى كان يرتديها ايام كان يحارب فى اسبانيا فى الفرقة الدولية فى أثناء الحرب الاهلية . . وفى ذلك اللباس الذى يرمز الى السلطة ، عاد رول الى مديرية الشرطة وفى نيته أن يفرض سيطرته على أولئك المتمردين الذين تاروا بلا أوامر ، والذين يهددون بارباك قيادته لهذه الثورة التى نم التحضير لها بعناية فائقة .

#### ولكنه وصل متأخرا ساعة!

فظی نفس الوقت تقریبا کان ایف باییه ینزل من سیارة شرطة سوداء ویتجه نحو رجل شاحب اللون جلس یقرأ جریدة عسلی شرفة مقهی « دیه ماجو» •

#### قال باييه لذلك الرجل:

- سيدى مدير الشرطة ١٠٠ لقد تم الاستيلاء على المديرية ١٠٥ تحت تصرفك ١٠٠

فابتسم الرجل ، ووضع قبعته على رأسه ونظارته على عينيسه . وتدم بايبه الى السيارة . .

قبل ذلك بسنبعة أيام ، وبناء على أوامر شارل ديجول ، كان ذلك الرجل الذي يدعى شارل لويزيه قد هبط بمظلة في جنوب

فرنسا ٠٠ وكان قد أوفد فى مهمة خاصة ٠ لقد تقرر أن يكون هو مدير شرطة باريس التابع لديجول ٠ وكان عليه أن يؤمن بقاء قوة شرطة باريس الحيوية الإهمية فى أيدى الديجوليين وليس فى أيدى الشيوعيين ٠

بعد دقائق ، سوف یصبح ذلك الرجل الكفء الهادیء ، أول موظف عینه دیجول ، یمارس مهام عمله فی باریس •

لقد كسب الديجوليون الجولة الاولى ، اصبح المبنى الذى الدي الله الله يصبح رمزا للثورة التى أعدها الشيوعيون ، في أيديهم ، وسوف يكون الصخرة الصلبة التى سوف يتشبثون بها في الإيام القيادمة .

#### \*\*\*

بینما کان لویزیه یدخل مدیریته ، کان رجل آخر خجولیدخاها ا ایضا من باب جانبی حاملا فی یدیه حقیبتین .

وقد توجه ذلك الرجل الى معمل مبنى مديرية الشرطة مباشرة ؛ وهناك أخرج من حقيبتيه ثمانى زجاجات من حامض الكبريتيك وعدة أرطال من كلورات البوتاسيوم .

ثم شمر ذلك الرجل ـ « فردريك جوليو ـ كورى » ـ عن ساعديه ، وأخذ تلك الزجاجات التي استعارها من المعمل الذي كانت حماته مارى كورى قد اكتشفت فيه الراديوم ، وشرع في صنع قنابل من المعروفة باسم « كوكتيل مولوتوف » من أجل الدفاع عن مديرية الشرطة ،

#### \*\*\*



عدا النكسة غير المتوقعة التي لحقتها في مديرية الشرطة ، فان الثورة التي أعد لها الكولونيل رول بعناية فائقتة كانت تنتشر بسرعة وفاعلية عبر العاصمة ·

كانت جميع الأوامر الخاصة بها والتى بدأ تنفيذها هذا الصباح، قد كتبت ووزعت خلال الايام الاربعة الاخيرة .

وكان نائب رول في قلب العاصمة - وهو مدرس نحيل اتخذ لنفسه اسم «دوفريسن» في حركة المقاومة - قد أمضى الليلة وهو يعد آخر هذه الأوامر في غرفة نوم شديدة الحرارة تقع خلف شارع فوش ، بينما كان يقرع اذنيه وقع اقدام حراس الجستابو اللين كانوا على مسافة خطوات منه .

وفى السابعة صباحا ، سلم تلك الأوامر الاخيرة الى رجال ونساء الاتصال ألتابعين له فى شارع كونتى ، بينما كان الالمان يملأون الشارع .

ومنذ الفجر كان الشيوعيون قد بدأوا يغطون جدران المدينة بملصقاتهم التى تدعو الى « التعبئة العامة » •

كانت المشاكل الأولى التي واجهت رول ومساعديه ذلك الصباح، كثيرة ومعقدة ·

كان عليهم ان ينظموا وسلمائل اتصالاتهم ، وأن يقيموا مقرا للقيادة ، وأن يخرجوا أسلحتهم من مخابئها ويونزعوها على فدائيى حركة المقاومة .

وقد لعبت تنظیمات حركة المقاومة فی سِنترالات تلیفونات المدینة دورا أولیا وحیویا ساهم بقدر كبیر فی تقدم الثورة ، فقد حطمت تلك التنظیمات اجهزة الرقابة علی التلیفونات التی وضعها الآلمان .

ولكن بالنسبة لجنود رول العاديين ، كان الامر سهلا في هذه المعركة ، فقد حدد لهم رول مهمتهم في جملة أصبحت مشلا من أمثال تلك الثورة ، وهي :

اى ( لكل واحد الالمانى الخاص به )) ٠٠ أو ان على كل فرد فى حركة القاومة بمعنى آخر ، ان يقتل المانيا بالطريقة التى تنيسر له٠

ومنذ السابعة صباحا ، كان رجال المقاومة قد بدأوا ينقذون هذه المهمة في طول باريس وعرضها • اخذوا يتصيدون الالمان في جماعات صغيرة ، ويهاجمون الجنود الالمان والعربات الالمانية اينما وجدوهم معرولين عن بقية زملائهم • وكان هدفهم الرئيسي هو تسليح انفسهم عن طريق تجريد المحتلين الالمان من اسلحتهم •

فى الساعة البتاسعة ، كان اطلاق الرصاص قد بدأ فى جيوب متفرقة عبر باريس بأسرها · وقد ذهل الجنرال فون شولتتزوغضب عندما تلقى أول تقرير عن الثورة ، اذ كان مفاجأة تامة بالنسبه له ·

فلم يكن أى من اجهزة المخابرات التابعة له قد قدم له أى تحذير بنسانها ، وكل ما كان قد ابلغ به كان مجرد ملاحظات عامة عنوجود « عدم ارتياح » بين الاهالي • • حتى انه في تقريره الصباحي الى القيادة الالمانية العليا في الغرب والى قيادة مجموعة الجيوش «ب» الذي بعث به قبل دقائق فقط من وصول انباء الثورة اليه ، قدذكر ان المدينة « هادئة تهاما » •

وبدت الهجمات الأولى التى قام بها رجال القساومة واسعة الانتشار ومنظمة الى حد، جعل فون شولتنز يقتنع على الغور بانها تدار بنوجيه سلطة مركزية واحدة •

خلال هاتين الساعتين ، كان وجه المدينة قد تغير ، اصبح جومن، التهديد والاكفهرار يسيطر على شوارعها الخالية ، وكان القليلون. الذين يسيرون فيها يهرولون في عصبية من باب الى باب ، ، راكبو الدراجات كانوا يسيرون على الارصفة ، ومن حين الخسر كانت تخترق الشوارع بسرعة سيارة دهنت عليها بسرعة وزهو الحروف الاولى من الاسم الرسمى لحركة المقاومة .

غیر ان الذی میز هذا الصباح اکثر من أی شیء آخر کان صوت الم تسمعه شوارع باریس منذ عام ۱۸۷۱ ، هو صوت البارود .

وقد كان ذلك الصوت بالنسبة لمجموعة صغيرة من الرجال. تجمعوا في صالة بيت يقع في شارع ( بيلشاس ) غير البعيد عن. السين ، بمثابة تذكرة غير سارة بجملة شهيرة للكاتب جان بول. سارتر يقول فيها : « بينما نحن نتناقش ، تكون الأعسمال قسن. حسمت الامور » .

فأولئك الرجال كانت تتألف منهم « اللجنة القومية للمقاومة»، التي هي أعلى سلطة سياسية في حركة المقاومة ٠٠ وكانت لجنتهم،

قد دعیت للاجتماع للموافقة على قرار البدء بالثورة الذي كانت قد الخذته في « كلامار » بعد ظهر اليوم السابق « لجنه باريس للتحرير » التى تعد للطريال من الهيئات التابعة للجنتهم •

ولكن في اللحظة التي اعلن فيها جورج بيدو رئيس اللجنة القومية للمقاومة ان الغرض من الاجتماع هو مناقشة اقتسراح بالشروع في الثورة ، ترددت في الشوارع المحيطة بمكان الاجتماع الصداء طلقات رصاص تلك الثورة !

واجه النقابى الشيوعى القوى اندريه تولليه زملاءه بأمر واقع ، كما كان في نيته ان يفعل ٠٠ وقال لأعضاء اللجنة العليا ان الثورة سيتستمر سبواء أيدوها أو لم يؤيدوها ٠

الكسندر بارودى ، ممثل ديجول فى اللجنسة ، كان مقتنعسا تعمادا بأن الثورة هى حركة سياسية يقوم بها الشيوعيون ، بقدر ما هى مساهمة فى مقاتلة الالمان ، ولكنه عندما اصدر تعليماته بالاستيلاء على مديرية الشرطة كان قد اعترف ضمنا بان الشورة ، اصبحت أمرا لامفر منه ، ولو رفض الآن المضى فى طريق الثورة ، فانه بذلك يترك الشيوعيين يستأثرون بقيادتها ، ويوجد انقساما علنيا فى حركة المقاومة ،

#### أذن ، فهو لم يعد له الخيار •

بعد ساعتین من مولدها ، کانت الثورة قد اتسعت الی حد ادرك بارودی معه ان وقفها اصبح مستحیلا ، وانه لم تبق الا محاولة السیطرة علیها .

فالتفت الى جورج بيدو وابلغه تأييد شادل ديجول للثورة التي كان ديجول نفسه قد طلب منه أن يمنع قيامها •

فى الشوارع خارج البيت الذى اجتمع فيه أعضاء « اللجنسة القومية للمقاومة » ليقرروا هل تقوم الثورة أو لاتقوم ، لم تكن الثورة قد بدأت فقط منذ ساعتين ، ولكنها كانت قد بدأت تدخل مرحلتها الثانية .

فبينما كان اعضاء اللجنة يعلنون تأييدهم لقراد اشعال الثودة، النى كان قد بدأ تنفيذه فعلا قبل أن يبدأ اجتماعهم ١٠ كانت جماعات منظمة من رجال المقاومة قد تحركت ـ مسلحة بأية اسلحة استطاعت ان تعثر عليها ـ نحو البانى العامة في جميع انحاء المدينة،

كان هدف تلك الجماعات - وفقا الخطة أعدت بعناية - هو الاستيلاء على دور البلديات في أحيا باريس العشرين ، وعلى مراكز الشرطة وعلى مكاتب البريد ، وعلى سائر المبانى الحكومية بما فيها المذبح ومسرح الكوميدي فرانسيز .

وفى كل مكان كان عمل التحدى الأول واحدا ٠٠ من النوافذ و فوق الأسطحة ارتفعت في سماء باريس من جديد أعلام فرنسا التى كان رفعها محرما منذ الاحتلال الالماني .

#### \*\*\*

ارتدى الكولونيل « العقيد » المتقاعد بول ماسبيو ملابسه العسكرية القديمة في سرور وزهو \_ مثلما فعل مئات من زملائه ضباط الاحتياط \_ وخرج للالتقاء برجال المقاومة الخمسة الذين يتولى قيادتهم ، عند مدخل كنيسة سان جرمان لوكسروا .

من ذلك المكان أخذ يدرس فى خيلاء الهدف الذى كلف باحتلاله والذى كان على بعد أمتار قليلة منه • كان ذلك الهدف هو مبنى بلدية الحى الاول فى العاصمة الفرنسية الذى يقع امام أبواب متحف اللوفر •

وكان يقف بجانبه مساعده القصير مارسيل ديبوى ملقن فرقة الكوميدى فرانسيز ، الذي كان يحمل « طبنجة » قديمة ، والكوميدى

ولكن الملقن كان يعتز بسلاح آخر أهم منه ، كان يضسعه في جيبه ٠٠ وهو قطعة ورق عليها ختم لجنة التحرير بالحي الأول ، تتضمن أمرا بتعيينه مديرا لبلدية الحي ٠

داخل مبنى البلدية ، كان يجرى احتفال ، كانت ليزيان تيل تنظر فى حسرة الى المقعد الخالى بجوار مقعدها الذى كان المفروض ان يحتله الرجل الذى تنتظر الزواج منه منذ ثلاث سنوات ، لكن بعد دقائق سوف يتحقق حلمها ولوجزئيا باتمام زواجها منه فى غيابه ،

وكان مدير البلدية الذى احاط وسطه بالوشاح المثلث الالوان الذى يصاحب منصبه ، يستعد لاتمام اجراءات عقد القران تحت صورة كبيرة للمارشال « المسير » بيتان رئيس الدولة الفرنسية المتعاونة مع الالمان •

فبل أن يبدأ مدير البلدية في تلاوة الكامات الرسمية التقليدية التي تتلى في مثل هذه المناسبة ٠٠ انفتح باب صالة الزواج في عنف ، واندفع منه الملقن مارسيل ديبوى وهو يلوح بطبنجته القديمة في يده ، ودخل وراءه في خطوات عسكرية رنانة الكولونيل ماسبيو ومن خلفه بقية رجاله الاربعة ٠٠ وأبلغوا مدير البلدية الذي عقدت الدهشة لسانه بأنه قد عزل من منصبه وانه اصبح اسيرهم ٠٠

انفجرت العروس باكية ، بينما وقف الكولونيل ماسبيو يعلن في صوت جهورى ، وفي نبرات عسكرية صارمة انه يستولى باسم لجنة التحرير ـ على مبغى بلدية الحي الأول في باريس .

ثم اعلن الكولونيل بعد ذلك في نفس الصـــوت والنبرات الصـــوت النبرات الصارمة ان احتفال الزواج سوف يستمر ·

اخذ الملقن مارسيل وشاح سلفه ولف به وسطه، ثم انزل صورة المارشال بيتان عن الحائط ، وادى أول اعماله الرسمية فى منصبه المجديد ، وهو عقد قران ليزيان تيل على خطيبها اسير الحرب الغائب ،

#### \*\*\*

فى مبنى بلدية حى « نييى» لم تكن هناك حفلات زواج ذلك الصباح ٠٠ كان ذلك الحى المجاور لغابة بولونى ، والمؤلف من الفيللات الرشيقة اهدأ احياء باريس طوال سنوات الاحتلال ،وربما كان عدد المتعاونين مع الالمان ورجال فيشى والالمان الذين يقطنونه اكبر منه في أى جزء آخر من العاصمة •

ومثل سائر الجنود الالمان الخمسسة آلاف الذين كانت تقع ثكناتهم في ذلك الحي ، فان الجنديين اللذين جلسا يحتسيان الكونياك في المقهى الذي يقع خلف بلدية الحي ، كانا يشسعران بالاطمئنان التام .

وعندما سمعا باب المقهى يفتح من ورائهها تبادلا ابتسامة ماكرة من اذ لم يشكا في ان القادم هو جانين مربية الاطفال الشقراء الحسناء التي ينتظرانها ٠٠

ولكنهما عندما التفتا وجدا الى جوارهما الجزار لويس برتى ، الذى هددهما بمسدسه وجردهما من سلاحهما واقتادهما الى مبنى البلدية .

فى الطريق حاول ثلاثة من الفرنسيين ان يبصقوا على الالمانيين، لكن لويس ابعدهم قائلا أن الالمانيين اسيران ولا يجوز الاعتبداء عليهما ٠٠ فمسح احد الالمانيين وجهه ، وشكره ٠

رأى عدد من سكان الحى اندريه كاييت صاحب المصنع السابق وهو يحتل مع رجاله الخمسة والستين مبنى البلدية ويوزعهم على أدوار المبنى الثلاثة بعد ان رفعوا فوقه العلم الفرنسى ، فجسرى احدهم لينذر الالمان ، بعد دقائق وصلت سيارة عسكرية المانية الى الساحة التى تقع أمام المبنى ونزل منها ستة جنود المان اصطفوا خلفها وصوبوا بنادقهم الى نوافذ البلدية ، ثم تقدم الضابط الذى رافقهم من المبنى وصاح فى محتليه طالبا منهم التسليم والخروج من المبنى .

فكان رد كاييت هو:

ـ بل انتم الذين تستسلمون لنا . . فأنتم تواجهون الآن جيش التحرير !

اخرج الضابط الألماني مسدسه وأطلق النار على النافذة التي جاءه منها صوت كابيت · فانهالت الطلقات من جميع نوافذ مبني البلدية على الضابط الالماني وجنوده · وبعد دقائق كانوا جميعا قد اسلموا الروح ·

ساد الصمت برهة بعد ذلك ، ثم امتلات جميع الشوارع المحيطة بالبلدية بصوت سيارات نقل الجنود الالمانية الآتية لمحاصرة المبنى.

#### \*\*\*

داخل مديرية الشرطة ، جلس طالب الحقوق ادجار بيزانى يشد شعر لحيته في حيرة وهو جالس أمام لوحة التليفونات ينظر الى مصابيحها الصغيرة الأربعة والعشرين وهي تضىء باللون الاحمس،

وتطفى، بلا انقطاع ، دون ان يدرى ما يفعله ٠٠ فمن جميع انحاء باريس كانت اقسام الشرطة تطلب المديرية تليفونيا ، ولكن المدير الجديد لمكتب شارل لويزيه مدير الشرطة الجديد لم يكن يعرف كيف يرد عليها ،

وواخيرا بدا بيزانى يحرك أصابع اللوحة كيفما اتفق. وضفط على احد ازرارها وهو يضبع سماعته على اذنه ، فجاءه صوت يصرخ في فزع .

#### - ان الالمان يحاولون اقتحام بلدية ((نبيي))

ولكنه لم يستطع سماع بقية ما قاله محدثه لأن صو<sup>ت</sup> انفجار عنيف اصم أذنيه ·

ترك بيزانى السماعة وجرى الى النافذة فوجد سيارة جنود المانية تحترق كالشعلة فوق الرصيف بعد ان اصابتها قذيفة محرقة في حين كان ركابها يتساقطون الواحد تلو الآخر تحت وابل الرصاص الذى انهال عليهم وهم يقفزون منها

وغير بعيد منها كانت هناك سيارة جنود المانية أخرى حوصرت بين النيران المتقاطعة المصوبة اليها من مبنى المديرية ومن مبنى قصر العدل المجاور لها ؛ وأخهد ركابها يحاولون الهسرب وهم يطلقون بدورهم الرصاص على الجهات التى ينصب منها الرصاص على على المهم .

واحد فقط من ركاب تلك السيارة تمكن من الهرب اخيرا ٠٠ وقد ظل يجرى والدم يغطى وجهه ، وقنبلة بدوية في كل من يديه ، الى أن اجتاز كوبرى « بونتو دوبل » . بعد ذلك عشر على سيارة يقودها طبيب فرنسى فأجبره على حمله الى فندق « ميريس » مقر القيادة الالمانية في باريس ٠

دخل ذلك الرجل ـ الرقيب برنهارد بلاخه ـ بهو الفندق وهو لايزال يهز القنبلتين في يديه ٠٠ وصعد السلالم التي رآها أمامه ٤ واقتحم أول باب صادفه وهو يصيح :

يا الهي ! ما الذي تنتظرونه لارسال الدبابات ؟ . . ان رجالنا يحترقون !!

\*\*\*



كانت الدبابات قد تحركت فعلا ووصلت ثلاث منها الى مبنى بلدية حى « نييى » . . اتخذت اثنتان منها موقعيهما أمام المبنى ، بينما توجهت الثالثة الى الحديقة التى تقع وراءه .

وفى داخل المبنى كان رجال المقاومة الذين احتلوه قد أوشكوا على بلوغ حالة اليأس ، فهم محاصرون منذ ثلاث ساعات ، وذخير تهم على وشك النفاد ، وجرحاهم الذين ارقدوهم جنبا الى جنب مسع القتلى فوق صف من مكاتب البلدية ينزفون دماءهم حتى الموت، لأنه فى فورة الحماسة الطاغية التى دفعتهم الى احتى البلدية لم يكن واحد منهم قد تذكر أن يحضر معه ضمادة واحدة أو أية أداة أخرى من ادوات الاسعاف .

وصاح فيهم ضابط الماني من الخارج في مكبر للصوت :

ـ استسلموا والا فسوف نحطم المبنى فوق رءوسكم!

فکان ردهم علیه هو وابل جدید من رصاصهم الذی لم یکد یتبقی منه شیء ۰

عندئذ تقدمت احدى الدبابات من المبنى • وبطلقة واحدة شديدة الانفجار مزقت بابه الحديد، ثم أخذت تحبو صاعدة السلالم المرمرية المؤدية اليه •

أصبح الفرنسيون عاجزين عن الاستمراد في المقاومة ، فلم تكن ادوات الاسعاف وحدها هي التي نسوا ان يحضروها معهم ،

ولكنهم كانوا قد اغفلوا كذلك ان يزودوا انفسهم بزجاجات «كوكتيل مولوتوف» • • وكان رصاص بنادقهم الذى اطلقوه على الدبابة غير قادر على ان يؤثر فيها بالمرة •

فأصدر «كاييت» أمره الى الرجال الذين كانوا يقاتلون معه فى الدور الأول بالانسحاب الى البدروم ومن هناك نزلوا منفجوة صعفيرة عرضها قدمان وفوقها غطاء من الاسمنت الى حجرة صفيرة فى حجم دولاب كيبر كان جدارها يؤدى الى احدى قنوات مجارى باريس ١٠٠ أى الى النجاة وكان اثنان من رجال المقاومة قد بدآ منذ ساعة فى حفر فجوة فى ذلك الجدار .

لف كل من الرجلين فأسه بقميصه ليحبس صوته ، وواصلا الحفر في سرعة محمومة ، بينما ازدحم حولهما الآخرون يتصببون عرقا ويلهثون .

ووقف كايت على قمة السلم الحديدى الصغير الذى علاه الصدأ تحت غطاء الفجوة الاسمنت ينصت الى وقع اقدام الالمان وهم يطوفون بالبدروم بحثا عنهم • وسمع كاييت صوت حداء يحتك بحبات الرمال وبالفبار الذى يكسو غطاء الفجوة فوقراسه، نم سمع الالمانى ينادى • فأيقن أن النهاية قد حلت ؛ وأخذ ينتظر وهو يرتعد انفتاج الفجوة فوق رأسه وتساقط الاربع أو الخمس قنابل يدوية الكافية للقضاء عليه وعلى جميع من اختبأوا معه فى ظلام ذلك القبو •

#### \*\*\*

فى مبنى مديرية الشرطة ، مزقت القنبلة الأولى باب المبنى الرئيسى الحديد ، واقتلع وقع انفجارها ادجار بيزانى من مكانه وقذف به الى احد اركان غرفته تحت سيل من قطع غطاء الحائط

المتساقط · وبينما أخذ يبحث عن نظارته وصل اليه صوت يصيح في فزع : لقد وصلت الدبابات !

كانت ثلاث دبابات قد بدأت تطوف الميدان الكبير الواقع بين مبنى المديرية وبين كاتدرائية نوتردام ، وكانت الساعة قد بلغت الثالثة والنصف بعد الظهر ...

ورآها رجال الشرطة الذين قبعوا وراء اكياس الرمل الهنيلة مسلحين بالمسدسات والبنادق القديمة وبعدد صغير من رشاشات « هو تشكيس » البطيئة ، فاستولى عليهم الفزع ، وفي اعداد صغيرة أولا ثم بالعشرات ، تركوا استحكاماتهم واندفعوا جريا نحو المنفذ الوحيد الى السلامة الموجود بالمبنى ، وهو محطة « المترو » الداخلية المقامة تحت الأرض ، التي يقود نفقها الى الضفة اليسرى لنهر السين ،

لكن رجلا واحدا أوقف هربهم " فقد اندفع الرقيب ارمان فورنيه رئيس احدى شبكتى المقاومة السرية فى قوة الشرطة نحو السلالم المؤدية الى المحطة ووقف عند قمتها شاهرا مسدسه فى بدء وهدد باطلاق النار على أول رجل يحاول نزول السلالم .

ثم صرخ في الرجال الذين ارادوا النجاة قائلا:

- ان أملنا الوحيد في النجاة هو أن ننتصر!

فاستولى الذهول والخجل على الهاربين ، وتوقفوا عن الجرى .

وفى المبنى فوقهم وقف بيزانى فى مكتبه يملى رسالة عاجلة على على على على المبنى فوقهم وقف الذي ينقل الرسائل الى جميع اقسام الشرطة فى باريس فى وقت واحد ، قال فى رسالته :

( اصبح من اللتوقع ان يهجم الالمان على مبنى المديرية بالدبابات - جميع قوى المقاومة المتوفرة مطلوبة لمهاجمة الالمان من الخلف )

وبعد أن ضرب العامل آخر كلمات الرسالة على جهازه ، ضغط على زر يطلق رئين الاندار العام في جميع مراكز الشرطة في باريس، وفي قبو مبنى المديرية الخافت الضوء ، كان ثلاثة رجال يتصببون عرقا على الرغم من انهم عروا صدورهم ، وهم يصنعون أشد اسلحة المبنى فاعلية ...

كانوا يفتحون زجاجات الشمبانيا التى كدسها مدير الشرطة السبابق فى القبو ، ويفرغون محتوياتها على الارض ، ثم يملأونها بالجاز وبحامض الكبريت وفقا للارشادات التى زودهم بها فريدريك جوليو ـ كورى ، وبعدذلك كانوا يعيدون اغلاق الزجاجات ويلفونها فى أوراق مفموسة فى كلورات البوتاسيوم .

وكانت مجموعة أخرى من رجال الشرطة تتولى نقل الزجاجات المحولة الى قنابل « كوكتيل مولوتوف » الى ادوار المبنى العليا ·

جندى الدبابات الالمانى فيلى لينكة رأى احدى زجاجات جوليو كورى القاتلة تتأرجح فى الهواء ثم تدخل برج الدبابة المجاورة له الذى كان قد ترك مفتوحا فى حماقة ، وتحول الدبابة فى ثوان الى شعلة من النيران ، وسمع صيحات الفرح تتردد من مبنى المديرية من فوقه ، فجن جنونه ، وأمر باطلاق قنبلة جديدة من دبابته على المديرية .

قبل الساعة الخامسة بقليل ، سرت اشاعة مخيفة في مبنى المديرية ، تقول ان ما فيه من ذخيرة قد أوشك على النفاد ، ودخل الرقيب فورنيه الذي كان قد أوقف فراد رجال الشرطة المفزوعين قبل ذلك ، مكتب بيزاني ليؤكد في وجوم صحة تلك الاشساعة وليبلغ مدير مكتب مدير الشرطة الجديد ان منا بقى لدى بعض المدافعين عن المبنى من الذخيرة لايكاد يكفيهم لمدة دقيقتين اخريين المدافعين عن المبنى من الذخيرة لايكاد يكفيهم لمدة دقيقتين اخريين المدافعين عن المبنى من الذخيرة لايكاد يكفيهم لمدة دقيقتين اخريين المدافعين عن المبنى من الذخيرة لايكاد يكفيهم لمدة دقيقتين اخريين المدافعين عن المبنى من الذخيرة لايكاد يكفيهم لمدة دقيقتين اخريين المدافعين عن المبنى من الذخيرة لايكاد يكفيهم لمدة دقيقتين اخريين المبنى من الدخيرة لايكاد يكفيهم لمدة دقيقتين اخريين المبنى من الدخيرة لايكاد يكفيهم لمدة دقيقتين المبنى من الدخيرة لايكاد يكفيهم لمبن المبنى من الدخيرة لايكاد يكفيهم لمبنا المبنى من الدخيرة لايكاد يكفيهم لمبنا المبنى من الدخيرة لايكاد يكفيهم لمبنا المبنى من الدخيرة لايكاد يكفيه مبنا المبنى من الدخيرة المبنى من الدخيرة لايكاد يكفيه مبنا المبنى من الدخيرة المبنى من الدخيرة المبنى من الدخيرة المبنا المبنى من الدخيرة المبنا المبنا

أمسك طالب الحقوق الملتحى بيزانى سماعة تليفونه وطلب رقم منزل اخته لورانس ليقول لها :

## ۔ اننا لن نخرج من هنا احیاء · الشیء الوحید الذی یمکن ان ینقذنا هو أن یصل الامریکیون الی هنا باقصی سرعة ·

ثم طلب منها ان تقبل طفلیه نیابة عنه ، واعاد السماعة الی مكانها ·

#### \*\*\*

بالنسبة لمجموعة الامريكيين الذين تجمعوا في عربة خرائط لا يزيد حجمها على نصف حجم عربات القطارات ، على بعد ١٧٥ ميلا من باريس ، لم تكن تلك المدينة في ذلك اليوم الا « بقعة سوداء على الخرائط ينبغى تخطيها في الزحف المتجه نحو نهر الراين » . . على حد التعبير الذي استخدمه الجنرال الامريكي عمر برادلي فيما بعد في كتابه « قصة جندى » .

كانت عربة الخرائط تلك تتبع مقر القيادة المتقدم للجيش الامريكي الثاني عشر الذي استقر في مزرعة تفاح على ضفاف نهر مايين بالقرب من مدينة لافال ، وكان مصير باريس سوف يرسم عما قريب فوق خرائط تلك العربة ،

كانت باريس بالنسبة للجنرال برادلى قائد الجيش الشانى مشر ولهيئة أركان حربه مكانا يجب تجنبه بأى ثمن • فقد كان لذلك الجنرال الهادى الاصلع هدف واحد فقط ، هو ان يندف برجاله بأسرع ما يمكن لابعد مسافة ممكنة بقصد خرق ثغرة فى خط سيجفريد \_ خط الدفاع عن المانيا — والوصول الى الراين قبل ان تتاح للعدو المتراجع أمامه فرصة اعادة تنظيم قواته •

قبل ذلك بيومين كانت القيادة العليا للحلفاء في أوربا قدابلغته بأن مخصصه اليومي من الوقود سوف ينقص بمقدار ٦٧ الف جالون عند تحرير باريس ، وذلك لتزويد العاصمة الفرنسية بحاجتها منه • فهاله هذا الرقم وصدمه • ان كمية الوقود هـذه تكفى لتحريك فيلق كامل مسافة ٢٥ ميلا في اليوم • وكان يرى انه لو امكن الاندفاع نحو خط سيجفريد بكمية الوقود المقـرز تحويلها الى باريس ، فانه يمكن تعويض تلك المدينة عن ذلك بوضع نهاية اسرع للحرب •

أخذ الجنرال برادلى يستمع فى اجتماعه اليومى هذا بهيئة الركان حربه الى مدير امداداته يتلو الارقام الحيوية الاهمية المتعلقة بالوقود الذى يتوقف عليه الكثير ٠٠ عدد الجالونات التى انزلت منه بالامس على الشواطىء ، وعدد الجالونات التى تم نقلها بالسيارات عبر خطوط التموين المتزايدة الطول ، وعدد الجالونات المتبقى كاحتياط فى المستودعات الامامية لجيشه ، . وكان يبدو كرجل يعانى سكرات الموت وهو يستمع الى تلك الارقام ،

ولم يتنبه الجنرال برادلى الى الرسول الذى دخل عربة الخرائط من بابها الخلفى ، وسلم ورقة مكتوبة الى مساعده البريجادير \_ جنرال « العميد » ادوين سيبرت ٠٠٠

كانت تلك الورقة تتضمن نص احدى الرسائل اللاسلكية المتبادلة بين الالمان التي أمكن الاستماع اليها ٠٠ وقد أشار الجنرال سيبرت اشارة عابرة الى محتويات تلك الرسالة عندما جاء دوره لتقديم تقريره في الاجتماع ٤ فقال:

- يبدو أن هناك بعض الاضطرابات في باريس ، يقوم بها المدنيون ·

فاعتدل برادلي في جلسته وقال في ضيق:

- اعرف سریعا ما یجری هناك ۱۰ اننا لانستطیع آن نسمے لیاریس بان تقف فی طریقنا ۱۰

كان عمر برادلى قائد الجيش الذى علق عليه ادجار بيزاني

وزملاؤه المحاصرون أملهم الاخير ، مصمما تماما على الا يسمح لاى شىء باعتراض تنفيذ خططه القائمة على تخطى باريس ، وكانت هناك اسباب قوية وراء تصميمه .

فقد اختار اندریه تولییه وزملاؤه للبد فی ثورتهم ، نفسالیوم الذی کان الحلفاءقد حدوده للشروع فی تنفیذ المرحلة الجدیدة فی خططهم التی وضعوها علی أساس تخطی باریس ، فقبل سلاعات قلیلة من اجتماع برادلی بهیئة ارکان حربه ،کان القال الاعلی للحلفاء فی اوربا الجنرال دوایت ایزنهاور قد اصدر آمره الی قواته باجتیاز نهر السین ، وقد اصدر ذلك الامر بعد مشاورات طویلة اجراها مع ضباط الامدادات والتموین فی قیادته ،

فى تلك الليلة ، وبينما الثوار المحاصرون فى مبنى مسديرية الشرطة يرون نهاية ما لديهم من ذخيرة تقترب ، سوف تقطع قوات لواء المشاه الامريكى ٣١٣ نهر السين عند سد فى «مانت جاسيكور» مبتدئة بذلك تنفيذ الخطة القائمة على تخطى باريس .

#### \*\*\*

كانت باريس بعد ظهر ذلك اليوم موضع اهتمام اجتمىساع عسكرى آخر ينعقد على بعد نصف قارة من مقر قبادة الجنرال برادلي .

فعند اجتماع هتار بهيئة قيادته في مقره (( وكر الدئب )) براستنبورج في بروسيا الشرقية ، طلب الفوهرد مرة أخرى مناقشة الموقف في الجبهة الغربية ، قبل ان يعرض عليه التقرير المخاص بالجبهة الشرقية ،

وكرد هتلر لرجاله في هذا الاجتماع ما سبق أن قاله لهم من أن الاحتفاظ بباريس أمر اساسي •

فقد أصبحت باريس الآن هي أمل الإلمان الاخير في وقف زحف الحلفاء نحو السين ، وتأخير اندفاعهم نحو منطقة (( الروهر )) .

بعد ان دمرت طائرات الحلفاء جميع الكبارى القائمة فوق نهر السين باستثناء تلك الموجودة في باريس ، اصبحت باريس هي المر الوحيد الذي يمكن أن تصلل منه الامدادات أنى الجيوش الالمانية جنوبي نهر السين .

وأمر هتلر بتعزيز حامية باريس بأية قوات جديدة يمكن ارسالها اليها واستقر رأيه على نقل فرقتين مدرعتين اليها من الدانمرك و

وقد طمأنه مدير العمليات بقيادته الى أن العناصر المتقدمة من تلك الفرقتين اللتين سوف تتحركان ليلا فقط تفاديا لغيارات الحلفاء الجوية ، يمكنها ان تصل الى منطقة باريس فى الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من اغسطس •

ولم يكن هتلر قد سمع شيئا بعد عن نشوب الثورة في باريس، غير ما انباته به القيادة الالمانية العليا في الغرب في اليوم السابق، من أنه قد حدثت بعض الاشتباكات المتفرقة بين « الارهابيين »وبين القوات الالمانية هناك •

وأملى هتلر أول أوامره الى الجنرال ـ فلدمارشال مودل الذى عينه مؤخرا قائدا عاما للجبهة الغربية لانقاذ الموقف المتدهور فيها وقد قال فيه ان على مودل ان يجمع الجيش الأول والجيش المدرع الخامس في حزام محصن حول باريس ، على أن يعزز ذلك الحزام فيما بعد بالجيش التاسع عشر المتقهقر من الجنوب الغربي ...

وکانت أولی المعجزات التی طلبها هتلر من ذلك القائد الذی ينتظر منه تحقيق المستحيل هی ان يظل بأی ثمن سيد الموقف أمام باريس . . باريس التی کان جنوده يحترقون فيها ـ دون أن يدری ـ منذ ثمانی ساعات .



عندما وصل الأوبرشت « العقيد » هانز جاى الى مبنى بلدية نييى ورأى جنوده القتلى أمامه ، امتقع لونه وقرر اعدام الاسرى الفرنسيين الذين اصطفوا امام الحائط وأيديهم فوق رؤوسهم ، على الفور ، وكان بين أولئك الاسرى الذين اخرجهم الالمان من المبنى بعد أن اقتحموه بدبابة ، لويس برتى جزار حى نانتيو وجاره الصبى بيير لوجين .

ولكن قبل ان يصدر العقيد الغاضب أمره باطلاق النار على الأسرى ، تقدم منه مدير البلدية المعين من قبل حكومة فيشى ،وانباه بان بين المصطفين امام الحائط بعض موظفى البلدية ، الذين ابقاهم الثوار داخل المبنى عندما احتلوه فى الصباح ، فسمح له جاىبان يخرج رجاله من بين الاسرى ، وفى هذه الاثناء كانت حدة غضبه قد خفت ، فعدل عن اعدام الأسرى ، وأمر بنقلهم الى المعسكر الالمانى فى شارع مدريد ،

وتحت بدروم البلدية ، كان الحفر قد استمر في حذر الى ان تم فتح فجوة في الجداد ، أخذ الرجال المختبئون يخرجون منها الواحد بعد الآخر الى المجارى التى غطتهم محتوياتها حتى الصدر ،

فى المعسكر الالمانى بحى « نييى» صدر الامر الى لويس برتى وزملائه الاسرى العشرين بان يصطفوا فى دائرة ، ثم مالبث جندى ألمانى أن اخترق الدائرة وأخذ يمر بهم ، وكان ذلك الجندى احد

الاثنين اللذين كان برتى قد اسرهما في المقهى الواقع خلف مبنى البلدية منذ ست ساعات ٠٠٠

وكان من الواضح ان امرا قد صدر اليه بالتعرف على الفرنسي الذي اعتقله مع زميله .

عندما رآه برتى قادما نحوه ، احس لشدة الخوف انه لم يعد قادرا على الوقوف على قدميه ٠٠ لكن الجندى الالمانى نظر فى عينيه ورفع يده الى وجهه فى حركة من يمسح بصاقا عن وجهه ٠٠ ثم واصل السير دون أن يأتى بأيلة حركة تنم عن انه تعرف عليه.

#### \*\*\*

من احدى نوافذ قصر لوكسمبرج ، وقف فرنسى آخر يراقب ثلاثة اسرى من رجال المقاومة يقادون الى حتفهم وهم يحملون المعاول التى سيحفرون بها قبورهم ، كان ذلك الرجل هو بول باردوسائق سيارة النقل الذى نهب لحركة المقاومة مخازن طعام فرق المليشيا التابعة لفيشى ، والذى كان المفروض ان يسرق اليوم مستودعات اسلحتها ، مستخدما - كعادته - أوراقا مزيفة ،

لكن مهمته اليوم انتهت بكارثة ، فقد فوجى، فى طريقه بنقطة تفتيش المانية ، فبلع جميع الاوراق المزيفة التى يحملها ، غير أن الالمان القوا القلبض عليه مع ذلك لانه لا يحمل أية أوراق تثبت شخصيته وجاءوا به الى هذه الغرفة فى قصر لوكسمبرج . . .

فتح البساب وراءه ودخل منه رقيب ألمانى بدين ، هو فرانز المسئول عن « ميس » القصر ، وقد دفع باردو أمامه فى المسرالتجه الى المطبخ وهو يقول له : المتجه الى المطبخ وهو يقول له : المتجه الى المطبخ وهو يقول له : المتجه الى المطبخ وهو يقول له : المتحدد ا

\_ سوف تموت غدا ٠ اما اليوم فسوف تنظف المطبخ ٠

#### \*\*\*

عاد الجنرال فون شولتنز الى مكتبه بفندق « ميريس » بوجه متجهم بعد جولة طاف فيها ببعض شوارع باريس ، وشاهد خلالها

جثث ستة من جنوده الموتى الذين اصطادهم الثوار من كمين نصبوه لهم أمام محطة دورساى ٠٠

وعند دخوله الى مكتبه سلمه العقيد فون أونجر رئيس أركان حربه قائمة بعدد ضحايا اليوم ، تبين منها انه قد فقد اكثر من خمسين قتيلا ومائة جريح .

استدعى الجنرال الذى استبد به الغضب مساعديه الرئيسيين الى مكتبه ، واستعرض أمامهم فى صدوت هادىء حازم اجراءين يمكن أن يرد بأحدهما على ثورة باريس ،

فاما ان ينفذ التهديد الذي كان قد وجهه الى عمدة باريس قبل ثلاثة أيام ، ويفرض عقوبات انتقامية صارمة على عدة أنحاء من المدينة مديرية الشرطة الذي يبدو انه قلب الثورة بعمل دموى يقضى نهائيا على الثورة .

وبينما أخذ شولتتز يستفتى ضباطه فى أى من الاجراءين هو الأنسب ، ترامت الى آذانهم قادمة عبر النوافذ المفتوحة أصوات طلقات آتية من ناحية مديرية الشرطة ، فقرر فون شولتنز مهاجمتها . .

واقترح ان يستخدم فى هذه العملية لواء من المشاة وعددا كبيرا من الدبابات ، ثم قرر علاوة على ذلك ان يطلب من سلاح الطيران قذف المبنى من الجو قبل ان يبدأ هجومه عليه .

والواقع انه اعتبر الدعم الجوى للعملية اساسيا • فانه سوف يبعث بدباباته الى مبنى مديرية الشرطة عبر اثنين من الكبسادى الكشوفة هما كوبرى سان مشيل والكوبرى الجديد لكى تهاجسم المبنى من أضعف جوانبه • وهو يريد دك المبنى بوساطة الطائرات المنقضة قبل ارسال دباباته الى الكوبريين المفتوحين ، حتى لايبقى امام الدبابات غير ان تسير فوق الحطام • وبها ان سلاح الطيران

يرفض اطلاق طائراته في نور النهار فان عليه ان يبدأ هجومه اما عند الغروب أو عند الفجر ·

وقرر فون شولتنز أن يهاجم بالدبابات والسيارات المصفحةعدة جيوب اخرى للمقاومة في نفس الوقت الذي يهاجم فيه مديرية الشرطة لكى يعيد الهدوء الى المدينة بضربة قاصمة واحدة .

لم تبق الا مسألة واحدة هى تحديد موعد الهجوم • اقترح بعض الضباط جعله فى ذلك المساء ، ولكن فون شولتتز نظر الى ساعته فوجد أنها قد بلغت الخامسة والنصف • معنى ذلك أنالليل يكون قد هبط عندما تفرغ الطائرات من مهمتها ، وان دباباته سوف تهجم فى الظلام • وتحت جنح الظلام قد يهرب المعتصمون بمبنى المديرية •

إلدلك أضدر فون شولتتز أمره بشن الهجوم فى صباح الغد ع بعد نصف ساعة من شروق الشمس وطلب من رئيس أركان حربه العقيد فون أونجر الاتصال بقيادة سلاح الطيران والاتفاق معها على موعد الغارة و

وكان موعد شروق الشمس يوم ٢٠ اغسطس سنة ١٩٤٤ هو الساعة الخامسة والدقيقة الحادية والخمسين بتوقيت باريس ·

#### \*\*\*

فى المعسكر الالماني بحى « نييى » وضيع لويس برتى وزملاؤه فى سيارة نقل عسكرية • ولكن الاسرى الذين اعتقلوا فى مبنى البلدية كانوا قد نقصوا واحدا ، هو بيير لوجين ابن الثمانية عشرة عاما الذى كانت زوجة برتى قد اقرضته مسدسا فى ذلك الصباح، ثيتسنى له ان ينضم الى الرجال الذين هاجموا البلدية •

كان الفتى قد احتفظ بالمسدس ليرده اليها ، فكلفه ذلك حياته ، كان هو الاسير الوحيد الذى وجد معه الالمان سلاحا ، فقتلوه ،

لم يعرف برتى الى ابن تمضى السيارة به وبزملائه الى اناقتربت من هدفها ، وهو قلعة تقع على قمة تل · كانت تلك القلعة هى سيجن « مون فالريان » المخيف الذى يسمع لويس برتى منذ ثلاث سنوات اصداء طلقات الرصاص التى تتردد فيه تنفيذا لاحكام الاعدام فى المساجين ، من دكان جزارته على بعد ميل واحد منه ·

\*\*\*

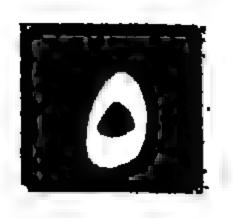

رأى الرجلان من شرفة فندق هيريس » فتاة جميلة تقطع حدائق «التويلرى» على دراجتها بينما أطار الهواء شعرها الاشقر، فقال فون شولتتز للواقف بجانبه:

ــ انى احب هؤلاء الباريسيان ، ستكون كارثة أن يضطر المرء الى قتلهن و تدمير مدينتهن ٠٠

فانتفض راوول نوردلنج القنصل العام للسويد وهو يسمع الجنرال يتفوه بهذه الكلمات بكل هدوء ، وسأل نفسه في ذعر :هل يستعد هذا البروسي الجاف حقا للاقدام على عمسل في خطورة تدمير باريس ؟

ثم التفت الى فون شولتنز وقال له محدرا:

ابدا ٠ اذا حطمت باریس فانك ترتکب جریمة لن یغفرها التاریخ ابدا ٠

فهز الجنرال كتفيه وقال:

\_ أنا جندى • اتلقى أو امر ، وانفذ تلك الأوامر •

بينما هما يتحادثان تصاعد صوت انفجار من وراء اللوفر الى يسارهما من المنطقة التى يقع فيها مبنى مديرية السرطة المحاصر ، فتقلصت عضلات شولتتز واحس بموجة غضب عنيف ترتفع فى داخله ، وقال متوعدا :

\_ سوف اخرجهم من مديرية شرطتهم · سوف اخرجهم بقنابل الطائرات !

فالتفت اليه نوردلنج الذي لم يكن يعلم أنه ينوي سحق مبني المديرية بعد بضع ساعات ، وسأله في دهشة :

ــ هل تدرك أن القنابل التى تخطىء هدفها سوف تسقط عــلى كاتدرائية نوتردام وعلى « السانت شابيل » ؟ ٠٠٠

فهز شولتتز كتفيه مرة أخرى و ان كون نوتردام على اقسل من مائتى ياردة ووقوع « السانت شابيل » مباشرة امام مديرية الشرطة التى ينوى تحويلها الى حطام ، ليس من شأنه و و

وقال لنوردلنج:

ــ انك تعرف الموقف • ضع نفسك في مكاني • • هل هناك حل آخر أمامي ؟

كان قنصل السويد العام قد جاء اليه عند الغروب من اجل ان يفعل ما طلبه منه الآن بالضبط ٠٠ من اجل ان يقترح عليه حلا آخر غير الذي يفكر فيه ٠

قبل ان يقرر زيارة قائد منطقة باريس بدقائق ، كان قد تلقى مكالمة تليفونية في دار القنصلية بشارع « انجو » غير البعيد من فندق « ميريس » • وكان مصدر تلك المكالمة هو مبنى مديرية الشرطة • •

على الطرف الآخر من الخط كان صوت ملهوف يقول له متوسلا: - ان وضعنا ميئوس منه ، ولم يعد لدينا ذخيرة تكفى لأكثر من دقائق قليلة ، أليس هناك ما تستطيع أن تفعله ؟

بمجرد، أن انتهت تلك المكـــالمة طلب نوردلنج مقـــابلة فون شولتتز ، وبينما كان في طريقه اليه خطرت له فكرة ، عرضها الآن على الجنرال الالماني .

اقترح عليه وقف اطلاق النار مؤقتاً ، لاتاحة الفرصة لجمع القتلى والمصابين ٠٠

واضاف انه اذا نجم وقف اطلاق النار ، فانه يمكن مد أمده .

اندهش شولتنز لاقتراح السویدی ۰۰ فطیلة الثلاتین عاما التی قضاها فی الجندیة لم یحدث له ان اعطی لاحد هدنة أو طلب من احد هدنة ۰۰ ولکن عندما بدأت دهشته الاولی نزول ، أخذ یری عددا من المزایا فی الاقتراح الجریء الذی عرضه علیه السویدی ۰

كان هم شولتتر الاول في تلك الليلة هو ان يجعل الهدو يسود باريس و واذا كان اتفاق بوقف اطلاق النار كفيلا بتحقيق هذا الهدف فان لمثل هذا الاتفاق مزاياه اذن وانه سوف يعفى قواته من مهمة مقاومة الثورة ويتيح لها ان تتفرغ لما هو أهم واذا نجع الاتفاق فلن يتعين عليه ان يستخدم المزيد من القوات في الابقاء على طرق مواصلاته عبر المدينة مفتوحة و

ولكن الاهم من هذا هو ان الاتفاق \_ اذا نجح \_ سوف يتيح له ان يؤجل الهجوم على مديرية الشرطة الذى رتبه للفجر ١ انه يعلم ان ذلك الهجوم سوف يكون خطوة لا رجعة فيها ١٠ سيكون بمثابة اعلان حرب على المدينة ١ وبعد ان يصدر امره الى الطائرات بضرب باريس ، لن يعود هناك مجال لأى تراجع ، انه قرار خطير وحاسم ، وديتريش فون شولتنز لم يكن يحب اتخاذ قررارات حاسمة وخطيرة ٠

ان الاستقلال الذى تمنحه له قيادة باريس هذه ، هو تجربة جديدة بالنسبة له ، لقد ظل الى ان عين فى منصبه الحالى ، جزءا من آلة الحرب الالمانية التى تحدد له هى كيف يدور ، وجميسع قراراته باستثناء التكتيكية غير الهامة منها بكان غيره يتخلها له ، والآن وفى نفس اللحظة التى هزت فيها زيارته لراستنبورج ثقته فى الرايخ الثالث وفى زعيمه فان الظروف وضعته فى قيادة يتحتم عليه فيها ان يتخذ قرارات ، انه يفضل تأجيل اتخاذها ،

والاقتراح الذى عرضه عليه نوردانج يعطيه الفرصة لأن يفعل ذلك .

قال شولتنز للقنصل السويدى انه اذا استطاع الذين يصدرون الأوامر في مبنى مديرية الشرطة ان يظهروا خلال تجربة ساعة ان في استطاعتهم ان يتحكموا في رجالهم و فسوف يوافق على ان يبحث موضوع عقد اتفاق لوقف اطلاق الناد في المدينة

لكن كان هناك شيء يقلق فون شولتنز فيما يفعله ١٠ انهمخالف لروح الأوامر التي تلقاها بشأن باريس وهو لايريد ان يعلم به الجنرال فلدمارشال مودل القائد العام في الغرب ٠

لذلك استطرد قائلا لنوردلنج في صوت منخفض:

\_ لى طلب واحد عندك ٠ لا تربط اسمى بهدنتك ٠٠

ثم رافق نوردلنج الى الباب وصافحه ، وبعد ذلك استدعى فون أونجر وقال له فى لهجة لاتسمح بالمناقشية: أن الهجزم على مديرية الشرطة قد تأجل فى الوقت الحاضر .

ثم غادر مكتبه الى غرفته ليمعن التفكير فيما اقدم عليه .

#### \*\*\*

كان احد المعتصمين بمبنى مديرية الشرطة يقول لادجار بيزانى مدير مكتب مدير الشرطة الجديد فى يأس : ان الحلفاء سيوف يدعوننا نذهب الى الجحيم . انهم سوف يتخطون باريس . .

عندما سلطم النسسور الاحمر على لوحة التليفونات التى المامه . . رفع بيزانى السماعة فجأة صلوت نوردلنج قائلا ان الالمان وافقوا على عقد هدنة .

ترك بيزانى. السماعة ورمى نفسه بين ذراعى ارمان فورنيه ، رقيب الشرطة العنيد الذى منع رجال الشرطة من الهرب ٠٠ وتمتم قائلا:

ـ شكرا لله · لقد انقذنا باريس!

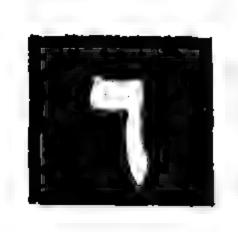

على بعد الف ومائتى ميل من باريس فى مطار جبل طارق الذى ساده الظلام ، كان الكولونيل « العقيد » ليونيل دى مارمييه يستعد للاقلاع بطائرته المطفأة الانوار ويده على قلبه .

كان بالطائرة ٩٥٠ جالونا من الوقود ، وهي كمية لم تحملكمية في ضبخامتها من قبل ، كما ان الطائرة كانت تحمل وزنا يزيد بمقدار نصف طن على الاقل عن حمولتها .

ولكن الجنرال ديجول كان قد اصر على ان يغادر جبل طارف بطائرته الخاصة من طراو « لوكهيد لودستار » التى تحمل اسم « فرانس » فى الموعد الذى كان محددا من قبل لسفره . .

كانت الطائرة الامريكية « القلعة الطائرة » التى نقلت ديجول من الدار البيضاء الى جبل طارق قد تعطلت احدى عجلاتها عند نزولها فى جبل طارق ، وكان اصلاح العطل سوف يستغرق اربعا وعشرين ساعة ، ولكن ديجول رفض الانتظار رغم اشتراك رجاله مع السلطات البريطانية فى جبل طارق ، فى محاولة اقناعه بان السفر فى طائرته الخاصة ذات المحركين ينطوى على اخطار جسيمة ،

عندما ارتفعت الطائرة عن الارض اخيرا ، تنفس قائدهـا الصعداء ، فقد كان يخشى ان تسقط في البحر الذي ينتهى عنده . ممر الطيران قبل ان تستطيع التحليق بحمولتها الثقيلة ،

كان على الطائرة ان تطير فوق شاطئ البرتغال وجزء من شاطئ السبانيا ، ثم تطير بعد ذلك بمحاذاة شواطئ فرنسا المحتلة الى ان

تلتقى بمجموعة من طائرات السلاح الجوى البريطانى تنتظرها عند طرف بريطانيا الجنوبى ٠٠ وكانت تلك أطول رحلة قطعتها أو سوف تقطعها فى حياتها ٠ وكان يجب المحافظة على كل قطرة من الوقود الذى تحمله لكى تستطيع اتمام رحلتها ٠

داخل الطائرة كانديجول يجلس صامتا كعادته ، وفي فمه سيجار مشتمل •

\*\*\*

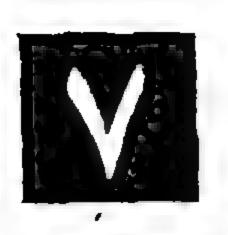

الهدنة المزعزعة التى توصل راوول نوردلنج قنصل السهويد العام الى عقدها فى الساعة الثالثة من صباح يوم الاحها من أغسطس ، نجحت فى أن تكبت الى حين العنف الذى سهاد باريس فى اليوم السابق .

رودلف رايس ، رقيب الشرطة العسكرية الالمانية ، الذي قضى اليوم السابق يطلق النار على رجال الشرطة الفرنسيين المحاصرين داخل مبنى المديرية ٠٠ ركب اليوم سيارة شرطة فرنسية بين اثنين من الرجال الذين كان يحاول قتلهم بالامس ؛ واخذ ثلاثتهم يطوفون شوارع باريس معلنين اتفاق وقف اطلاق النسار الذي توصل اليه نوردلنج .

الباريسيون والباريسيات في جميع أنحاء مدينتهم هرعوا الى جدران الشوارع التى اصبحت الآن هي جرائدهم عليقرأوا الدفعة الأولى من الملصقات المتناقضة التي ملأتها • • والتي اعلن بعضها الهدنة عوهاجمها بعضها •

عند تقاطع شارع الاوبرا وشارع الاهرام ، جرى صاحب احد المقاهى نحو السيارة التى يستقلها رايس ورفيقاه الفرنسيان ، ومعه زجاجة من النبيذ الاحمر وثلاث كئوس و وامام النظرات المشدوهة للمارة ، قرع الجندى الالمانى والشرطيان الفرنسيان كئوسهم ببعضها و وشربوا نخب نجاح اتفاق وقف اطلاق النار الذى كانوا يعلنونه و

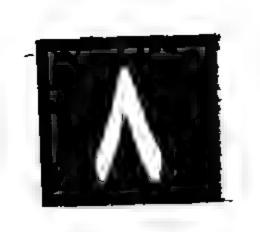

رأى الكسندر بارودى وبقية زعماء الديجوليين في باريس ، في الهدفة التي كان رقيب الشرطة العسكرية رايس وزميلاه يعلنونها فرصة لا تعوض لانقاذ باريس من مصير مشابه لذلك الذى تعرضت له وارسو ٠٠ ووسيلة لم يكونوا يطمعون فيها لوقف الثورة التي عجزوا عن منع اشتعالها ٠ فراحوا يعملون بحماسة واندفاع عنى فرض الهدنة على المدينة ، ولم يتركوا سبيلا يوصلهم الى هدفهم الا ولجأوا اليه ٠٠

تلقت جميع قيادات حركة المقاومة فى طول باريس وعرضها مكالمات تليفونية غامضة تنقل اليها أمرا بالامتثال لاتفاق وقف اطلاق النار ، وكثيرا ماكان ناقلو هذا الامر يزعمون أنهم يتحدثون باسم الكواونيل رول الشيوعى ، قائد حركة المقاومة فى باريس .

ومن لندن وجه الجنرال بيير كوليج القائد العلم للمقاومة الفرنسية حديثا الى المدينة بواسطة محطة الاذاعة البريطانية ،حذر فيه من أن باريس لن تواجه خطرا أكبر من أن يستجيب أهلها لنداء يدعوهم في الوقت الحاضر الى الثورة ٠٠٠

شارل لويزيه الذي لم تمض على توليه منصب مدير الشرطة أربع وعشرون ساعة ، أصدر أوامره الى رجاله بعدم اطلاق النار الا اذا تعرضوا للهجوم أو الاستفزاز كما وضع سيارات الشرطة تحت تصرف القنصل نوردلنج لاستخدامها في اعلان قيام الهدئه،

وصاح جاك شابان ـ دلماس القائد العسكرى للديجوليين فى فرنسا ، فى جمع من قادة المقاومة بينهم عدد كبير من مساعدى الكولونيل رول نفسه :

ـ ان رول ورجاله يقودون باريس الى مذبحة!

وبذل بارودى وشابان ــ دلماس جهودا مستميتة لحمل اللجنة القومية للمقاومة على اقرار الهدنة .

عرض بارودى على اللجنة الشروط الاربعة للهدنة التى كان قد توصل للاتفاق عليها مع الجنرال فون شولتنز بواسطة اقنصل السويد نوردلنج ، على انها نصر لحركة المقاومة ،

كانت تلك الشروط تقضى باعتبار رجال حركة المقاومة بمثابة جنود نظاميين وتنص على أن يعامل الالمان من أسروهم منهم، معاملة أسرى الحرب ٠٠ كما كانت تقضى بان يقبل الالمان بقاء رجسال المقاومة في المباني العامة التي احتلوها ٠٠ وكانت تقضى أيضها بان يمتنع رجال المقاومة عن مهاجمة المراكز الالمانية في المدينة ، وبأن يتمتع الالمان بحرية المرور الى سلسلة من الطرق الرئيسية المحددة اللازمة لتحركات قواتهم ٠

وقال بارودى بعد عرض هذه الشروط:

-عندما توقع هدنة بين جيش كان الى عهد قريب اقوى جيوش العالم وبين مجموعة من رجال حركة القاومة لم تكد تبدأ اطلاق النار ، فأن الالمان هم الذين يلحقهم العار بتوقيع هذه الهدنة ، وليس نحن ، .

 ما يكفى لأن يحدثوا فى باريس كل الدمار الرهيب الذى يمكن ان يطمع فيه عقل هتلر المختل ٠٠

وبدا ان بارودی ورفاقه سوف ینتصرون ، وتصوروا انهم « سیضعون فی ثلاجة » الثورة التی لم یتمکنوا من منع قیامها ·

وفى الساعات الأولى من الصباح ، اخذت هدنتهم تنتشر فى جميع انحاء باريس · فملأ الأهالى الشيوارع التى كانت شبه خالية بالأمس · وخيل لكثيرين ان باريس قد تم انقاذها ·

#### \*\*\*

كاد وقود الطائرة « فرانس » ان ينفد بعد ان ظلت تائهة أكثر من ساعة فوق مكان ما من الشاطىءالانجليزى وسطالضباب والمطر والرياح العاصيفة ، تبحث عبثا عن الطائرات المقاتلة البريطانية التى كان المفروض أن تقسودها الى مرفأ الامان فى نورماندى . . .

وفى النهساية قرر قائدها أن يهبط بها فى أى مكان صسالح للهبوط يعثر عليه على الشاطىء البريطاني ، وبدأ يهبط فعلا

بعث دیجول بیاوره لیسال قائد الطائرة عما یجری ، وعندما عرف ان الطائرات البریطانیة خذلته و ترکت طائرته لمصیرها ۰۰ تنهد و تساعل:

ــ ماهى الحكاية هذه المرة ؟٠٠ الانجليز ؟ ٠٠ الامريكان ؟٠٠ أم الاثنان مما ؟!

ولكنه عندما ابلغ بان قائد الطائرة ينوى الهبوط على الشاطى الانجليزى رفض أن يسمح بذلك ، وأصر على الا تهبط طائرته الا على الشاطىء الفرنسى •

عندما وصلت الطائرة أخيرا بما يشبه المعجزة الى الشاطىء الفرنسى ، كان قد تبقى فى خزان وقودها ما يكفيها لان تستمر فى الطيران لمدة دقيقتين اخريين فقط ٠٠ فهبط قائدها فى مطار

عسكرى للحلفاء أعد على عجل بالقرب من شبربورج ، ومن هناك استقل الجنرال ديجول ومرافقوه سيارة الى شبربورج .

فى ذلك الميناء المهدم لم تعثر المجموعة المرهقة الاعلى شفرة علاقة واحدة ، اضطرت الى ان تكتفى بها · وكان ديجول أول من استعملها ، ثم طافت على بقية رجاله وفقا لتسلسل رتبهم ·

بعد ذلك كلف ديجول ياوره بان يفعل شيئين : ان يأتيه بورق ليكتب عليه الخطاب الذي ينوى ان يلقيه قريبا ، وان يعمل على تحديد موعد له مع ايزنهاور باسرع ما يمكن .

فى مديرية شرطة شبربورج ؛ قال الجنرال كونيج لديجيول بعد ذلك بدقائق :

# - لقد قامت ثورة في باريس · ·

فصمم دیجول علی ان یحصل من ایزنهاور قبل هبوط اللیل علی قراد بالزحف علی باریس •

### \*\*\*

ترك بارودى مائدة الغداء قبل أن يكمل غداءه . . لقد تأخر حمل حقيبة أوراق ممتلئة بالوثائق ، وخرج ليجتمع بزميله جاك شابان ــ دلماس ٠٠

هو ايضا كان أمامه هدف يجب ان يحققه قبل هبوط الليل · كان أمله ان يحافظ على باريس لديجول وللتاريخ بالوسيلة الوحيدة التي بدت في ظهر ذلك اليوم قادرة على انقاذها من الدمار ، وهي الهدنة التي عقدها نوردلنج ·

کان فی انتظاره بالباب سیارة « ستروین » سوداء تقودها فتاة حسناء ترتدی بزة زرقاء ، وعلی ذراعها شریط یحمل صلیب لورین ، شعار فرنسا الحرة ،

قال مساعده « سانت فال » لنفسه في نشوة وهو يراه يركب السيارة :

ـ ما ابدع هذا ! • • لقد اصبح التحرير قريبا الى حد ، بتنا معه نستطيع التنقل في سيارات يقودها سائقون !

米米米



فى قلعة بنيت تحت الأرض داخل محجر صخرى مهجور خارج قرية مارجيفال التى تقع على بعد ستين ميلا من باريس تقريب جلس الجنرال ـ لويتنانت « اللواء » هائز شهبيدل فى مكتبه ، ينتظر عودة القائد الجديد للقوات الألمانية فى الجبههة الغربية ، الجنرال فلد مارشال فالتر مودل ٠

كانت تلك القلعة التي أصبحت المقر الجديد للقيادة الألمانية في الغرب هي المكان الذي كان هتلر ينوي أن يتولى منه بنفسه منذ أربعة أعوام ، قيادة عملية غزو بريطانيا ، والآن أصبحت الكان الذي قدر لمودل أن يشرف منه على تقهقر الجيسوش الألمانية من فرنسا ،

خلال الشمانى والأربعين ساعة الماضسة التى مرت على خروج مودل ليتفقد الجبهة اكتى عين مؤخرا لقيادتها ، كانت الأوامر القادمة من القيادة العليا لهتلر قد تراكمت على مكتب شبيلل ، رئيس هيئة أركان حرب مودل . وكان المصير الكئيب الذى حدده هتار لعاصمة فرنسا واضحا في قلك الأوامر .

لكن شبيدل يعلم أنه لا يملك أن يفعل شيئا ليمنع عنها هذا المصير ، بل انه يعرف أنه متورط في مؤامرة ، ٢ يوليو الى حد يجعله يتوقع أن تكون أيامه في هذه القيادة قد أصبحت معدودة .

فتح باب المكتب واندفع مودل داخلا منه ، فاندهش شبيدل لرؤيته ٠٠ كان الاعياء وخيبة الأمل يبدوان بشكل واضح على القائلة النشيط الممتلىء ثقة وتفاؤلا في العادة ٠٠٠

ارتمى مودل على مقعد ، ووصف الرحلة التي عاد منها في الحال بأنها كانت كابوسا لا يقل هولا عن أبسع ما مر به في الجبهسة الشرقية .

لقد أذهله أن يجد الموقف أسوأ بكثاير مما كان يتوقع · فى كل مكان وجد القوات مرهقة ويائسة .. وخط القتـــال وجده متداعيا ومنهارا .

وعرف القائد الذي ينتظر هتلر منه المعجزات ، أن أول معجزة عليه أن يحققها هي أن يعيد الكنظام الى هذه الجبهة الغربية التي عمتها الفوضى وأدرك أن عليه أن يقامر بقطاع ما من قطاعات هذه الجبهة الشاسعة المتفككة ، ليكسب الوقت اللازم له لاعادة تجميع قواته المستتة ٠٠ فاختار أن يقامر بباريس ، على الرغم من الأوامر المحددة التي تلقاها من هتلر \_ الرجل الذي يحمل له ولاء شبه أعمى \_ وعلى الرغم من كوم الرسائل الذي سلمه اليه شبيدل ٠

وكان هناك اعتباران دفعاه الى اتخاذ قرار المقامرة بباريس:

 التقارير التي عرضت عليه ذلك الصباح ما يوحى بأن في باريس أية مشاكل أكبر من بعض الاعمال « الارهابية ، القليلة بهد

أما ثانى الاعتبارات التى أملت على مودل قراره ، فقد كان ما جاء في التقرير الاسبوعى المعد بعناية لرئيس المخابرات في قيادته ، وكان ذلك التقرير قد انتهى أعداده في الليلة السابقة .

کان التقریر یذکر \_ فی تقدیره لنهایا الحلفاء \_ آن الحلفاء یستعدون للتقدم شرقا علی طریق « کان \_ لیزیو » ، وغربا فی الاتجاه الغربی الشمالی من « درو » بقصد محاولة تطویق القدوات الألمانیة غربی نهر السین تحت باریس .

كيا تنبأ التقرير بأن الحلفاء سوف يزحفون شرقاً من دأورليان، جنوبي باريس •

وختم التقرير تقديراته لمشروعات الحلفاء بقوله: أن باريس لا تتعرض في الوقت الحاضر لخطر قيام العطفاء بهجوم كبير عليها .

وأكد ذلك لدى مودل ، ما سبطته التقسارير الصباحية التى وجدها في انتظاره من أن قطاع الجبهة الممتلا أمام عاصمة فرنسا ، لم يشهد غير أعمال استكشاف محدودة .

قال مودل لرئيس هيئة أركان حربه ان كل شيء يؤكد ما كان قد توصل الى الاقتناع به ، وهو أن الحلفاء لاينوون القيسسام بهجوم مباشر على باريس ، وفي ظل اطمئنانه الى أن المدينة ليست معرضة لأى خطر مباشر ، قرد أن يكرس جهوده الأولى لتخليص قواته الهددة بالتطويق غربى السين تحت باريس .

<sup>●</sup> بعد مرود عشرين سنة على هـنه الأحداث ، سال الوّلفان الجـسنرال فون شولتتر عن السبب الذي دهـاه الى أن يخفى عن مودل أنباء الثورة التي اشتعلت في باريس ، فقال لهما انه كان يخشى مثل معظم قواد المانيا غضب مودل وطبيعته الهوجاء ، كما أنه لم يكن يريد لفـت انتباهه اليه أو الى بأريس .

سوف يسحب هذه القوات عبر السين قبل أن يتمكن الحلفاء من اصطيادها في الفخ الذي أعدوه لها ٠٠ و بعد ذلك سوف يبدأ في اعداد « الحزام المحصن » الذي أمره هتلسر بأن يجعله أول أعماله ٠

عندما تصل التعزیزات التی وعدت بها أوامر القیادة العلیا لهتلر \_ الفرقتان المدرعتان ٢٦ و ٢٧ \_ فانه یمکن نقلها مع آیة عناصر یمکن الاستفناء عنها من الجیش السابع ، غبر باریس الی موقع دفاعی مرکز عند أطرافها •

ثم أخذ مودل يماى سلسالة الاوامر التىتضعاول القرارات التى اتخذها فى قيادته الجديدة ، موضع التنفيذ ٠٠

ولكنه أهمل شيئا واحدا ٠٠ لم يبلغ قائده في منطقة باريس أن القيادة العليا لهتلر قد خصصت له فرقتين مدرعتين هما الآن في طريقهما من الدانمرك الى فرنسا ٠٠

وسوف تكون لهذا الإهمال عواقب خطيرة٠

بعد أن خرج مودل من مكتب رئيس هيئة أركان حربه ، وقف شبيدل الذي يحمل درجة دكتوراه في الفسيفة من جامعة «توبنجن» ساهما في وسط المكتب ٠٠

على جدران المكتب، كان قد علق اللوحات المحفورة الثلاث التى كان قد اشتراها منذ أربعة عشر عاما عندما كان يدرس فى جامعة السوربون وطوال هذه الأعوام كانت هذه اللوحات قد تبعته اينما ذهب وحتى الى هذه القلعة الكائنة تحت الأرض وكانت هذه اللوحات التى حفرت فى القرن الثامن عشر تصور حدائق التوبلرى وقصر فرساى وكاتدرائية نوتردام،

وقد تساءل شبيدل بينه وبين نفسه وهو ينظر الى هذه اللوحات ما اذا كان الدمار سوف ينزل بالأماكن التى تصورها أيضا ، كجزء من الكارثة المجنونة التى قاد هتلر اوربا اليها .

#### \*\*\*

نام تكن هناك لوحات تزين جدران مقر قيادة الجنرال ديتريش فون شولتنز بعندق «ميريس» وراء مكنبه وفي مواجهه خريطة باريس، كنن ياوره الكونت فون أرنيم قسعنى خريطة ضخمة لجبهة القتال في نورماندي ، على تلك الخريطة كان فون شولتنز يستطيع ان يتابع سير الهجوم ذا الشعبتين الذي سوف يقوم به الحلفاء من حول باريس، وفقا لما تنبأ به تقرير مخابرات القائد الإلماني الاعلى في الغرب ،

كان فون شولتتز نفسه قد توقع هذا أيضا ، وكان يقدر أن هجوم الحلفاء على باريس نفسها لن يحدث قبل أوائل سبتمس

عندما يحدث ذلك الهجوم ، فأن فون شولتتز سوف يدافع عن باريس ، وقد أصبح ذلك الجنرال البروسي القصير ندرك الآن أن مهمته سوف تكون كريهة للغاية ، ولكنه بسوف يقسوم بها على أية حال ،

انه يدرك أن في نية هتلر أن يحول باريس الى ميدان قتال وأن يجعل المعارك تدور فيها من بيت الى بيت وسوف يؤدى ذلك الى تدمير المدينة والى الحاق أضرار لا حصر نها بها ولكن شولتتن اضطر الى أن يعترف بأن الفكرة من الناحية العسكرية المحضة ، سليمة و

تنفيذها بالشكل الذي يريده هتلر يتطلب خمس فرق ، وهو يعرف أنه لا يمكن أن يحصل على هذا العدد مر القوات من جيوش الغرب المهلهلة ، غير أنه يستطيع بثلاث فرق أن يحول باريس الى

ميدان حرب فظيع يمكنه أن يربط العدو لعدة أسابيع ، وأن يحول المدينة في الوقت نفسه الى أكوام من الحطام . .

وسوف تكون تلك نهاية غير مجيدة لحياته العسكرية ، ولكن فون شولتنز كان يعلم أنه سوف يتعين عليه أن ينفذ المطلوب منه عندما توضع تحت قيادته القوات اللازمة ٠٠ ولسوف ينفذه ٠

قطع على اللجنرال البروسى البدين القصير تفكيره المتجهم ، رنين التليفون الاسود على مكتبة ٠٠ وهو التليفون الذى يتلقى عواساطته المكالمات المباشرة من القيادة الالمانية العليا في راستنبورج، ومن برلين ٠٠

كان الجنرال ــ أوبرشت الفريد يودل رئيس هيئة أركان حرب حتلر يطلبه للمرة اللثالثة ، وكانت نبرات صوته الحادة توحى بأنه في حالة غضب شديد .

قال له أن الفوهرر يريد أن يعرف منه شخصياً لماذا لم تتلق الميادة العليا حتى الآن أي تقرير عن أعمال التسدمير التي أمرت بتنفيذها في منطقة باريس •

فأقلق سؤاله فون شولتنز وأحزجه .

ان خبراء التدمير الاربعنة الذين أرسلتهم اليه برلين قد اتموا عملهم ذلك الصباح . وفي مكتبه الآن التصميمات والرسسوم والخرائط التى أعدوها بعناية لنسف ما يزيد على مائتي مصنع . وهؤلاء الخبراء سواف يعودون عما قريب الى برلين ..

لم يعد فى امكانه أن يستر تقاعسه فى الشروع فى عمليسات التدمير ، وبراء ادعاء أن استعداداتهم لم تنته ٠٠

لقد وضعه الرجل النافد الصبر على الطرف الآخر من الخط فى مصيدة ، فاضطر شولتتز الى أن يذكر له المبرر الوحيد الموجود لديه ٠٠٠

لكنه ما كاد أن يفعل ذلك حتى ندم .

قال ليودل أنه لم يستطع البدء في تنفيذ عمليات النسف لأن رجاله كانوا منهم كين في مقاومة الاضططرابات التي أثارها « الارهابيون » في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية .

كاد بودل أن يصعق عند سماع ذلك ٠٠ فقد كانت كلمات شولته شده هي أول اشارة تتلقاها القيادة العليا عن مدى الاخطورة التي آل اليها الوضع في باريس ٠

ظل يودل صامتا مشدوها لحظة طويلة • لقد خرج في الحال من الاجتماع اليومي الاول لهتلا • ولا تزال في يده الاوراق التي سبحل عليها أوامر الفوهور الأخيرة • • لفد كرر هتلر في هذا الاجتماع تأكيد الأهمية العظمى للدفاع عن باريس ، وأشار باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك •

أخيرا قال يودل لشولتتز أن الفوهرر سوف يغضب غضسبا شديدا عندما يعلم أن اضطرابات قد نشبت في باريس و ونبه قائد حاميتها الى أن عليه أن يقوم بكل ما في وسعه لاعادة النظام الى المدينة و

ثم أضاف يودل وهو يختار كلماته بعناية ويتحدث في صوت رزين جاف لينقل الى فون شولتتز المغزى الكامل لما يقول :

ــ مهما حدث فان الفوهرد ينتظر منك أن تقوم بأوسع تدمير ممكن في المنطقة التي تشملها قيادتك ·

#### \*\*\*

فى خيمة الخرائط بمقر قيادته المتقدم فى جرانفيل ، عند قاعدة شبه جزيرة كوتنتان ، وقف القائد الأعلى لقوات المحلفاء فى أوربا المجنرال دوايت ايزنهاور ينتظر فى صبر وتصميم قدوم زائره ،

كان يخيل اليه أنه يعرف تماما ما الذي يريده منه شارل ديجول في هذا اليوم المطر من أيام أغسطس .. انه يريد باريس .

لكن أيزنهــــاور كان مصـــمما على أن الوقت لم يحن بعـــد لكى يحصيل عليها ·

كان أيزنهاور قد سمع منل ديجول منذ ساعات بنشوب انقتال في باريس ، وكان قد غضب لذلك غضبا شديدا ، فبالنسبة له كانت تورة باريس تخلق وضعا لا يريده ويحرص على تعاشيه ، وضعا غير خاضع لسيطرة الحلفاء ، وقد يضطرهم الى تغيير خططهم قبل أن يصبحوا مستعدين لذلك .

وكان أيزنهاور واثقا من أن ديجول قادم الى مقر قيادته المتقدم لمحاولة حمله على تغيير تلك الخطط . . وهو أمر لايرضيه .

انه يرى فيه مثلا آخر تتجلى فيه عادة ديجول المتعبة « في ان يحاول حملنا على تغيير خططنا بحيث تتمسلاءم مع احتيساجاته السياسية » .

وكانت الاعتبارات السياسية في باريس نانوية الأهمية بالنسبة كلهذا الجنرال الامريكي الذي يقود جيوش الحلفاء .

كان له هم واحد ، هو محاربة الالمان . . ولن يسمح لشيء . ولا حتى لباريس ، بأن يحد من اندفاع هجومه عليهم .

وعندما وصل اليه وقع خطوات ديجول وهو قادم نحوه ، أقسم من جديد أنه لن يسمح لنفسه « بأن يتورط في أى التزام تجاه. باريس » •

دخل ديجول خيمة القائدالاعلى للحلفاء وأمارات التجهم والعناد مرتسمة على ملامحه •

لقد عاد الى وطنه فى ذلك الصباح فى وجه متاعب ومخاطر شتى ، من أجل أن يقود بلاده ، . وهى بلاد يعسر ف ملايين من الناس فيها صوته ، ولكنهم لا يعرفون وجهه ، انه شبح بالنسبة

لهذه الملايين ، مثل أعلى ، ، وقد أصبح عليه الآن أن ينقدم بلحمه ودمه ليتجسد فيه المثل الاعلى الذي ينبغى أن يتحول الآن الى حقيقة سياسية ،

بالنسبة له ، كانت الاعتبسارات السياسسيه في باريس ذات أهمية عظمى · ومع شروع الشيوعيين في السعى الى السلطة ، أصبحت العاصمة ضرورة حتمية لديجول من الناحيتين الشخصية والوطنية .

عندما دخل ديجول خيمة ايزنهاور لم يكن أقل تصميما منه على ضرورة أن تنتصر ارادته في ذلك الاجتماع .

#### \*\*\*

جلس الكولونيل دى مارمييه قائد طائرة ديجسول المخاصة « فرانس » فى مقصورة القيادة بالطائرة ينظر الى الرجال الثلاثة وهم يسيرون فوق الحشائش الطويلة نحو انطائرة • كان يتقدم الآخرين بخطوتين ديجول ؛ الذى سار وحده ويداه معقودتان خلف ظهره •

وبدا يومها ديجول لقائد طائرته مه وهو يسير منحنيا راسه قليلا وكتفاه متراخيتان له « أكثر حزنا وانعزالا » مما رآه في اى وقت آخر ۱۰۰ وكما لو كان ثقل الدنيا بأسرها قد استقر فوق. كتفيه ٠ كان شارل ديجول قد فشل ١٠٠ لم يوافق ايزنهاور على تعديل خططه وعلى الزحف على باريس فورا ٠

وكان قد تناول الموضوع رأسا في اجتماعهما ...

مضى آيزنهاور ينتقل من خريطة الى خريطة شيارحا لديجول أهدافه وخططه ، ولم تكن الخطط تحييد موعدا لتحييرير باريس ٠٠

فطلب دیجول علی الفور ــ کما ذکر أیزنهاور فیما بعد ــ ایمادة النظر فی موضوع باریس • ولم یحاول أن یلف أو یدور وانما ذکر ان المدينة تواجه تهديدا جديا من الشيوعيين ، وحدر القائد الاعلى للحلفاء من أنه اذا تأخر في دخول باريس فانه يخاطر بأن يجد فيها بعد ذلك « موقفا سياسيا سيئا للغاية ، قد يكون معرقلا لمجهود الخلفاء الحربي » .

ولكن على الرغم من التقدير الكبير الذى يحمله أيزنهاور لاحكام ديجول فقدا رفض أن يغير خططه ·

شك ديجول فى أن وراء تردد أيزنهاور فى أن يفعـــل ذلك أسبابا سياسية ،، وقد سجل فى مذكراته فيما بعد الآتى:

« شعرت بأن أيزنهاور يشاركنى وجهةا نظرى ، ولكنه لم يكن يستطيع بعد أن يفعل شيئًا ، لأسباب لم تكن كاها استراتيجية ».

وكان ديجول يشير بذلك الى اقتناعه بأن حكومة واشانطون قد أيدت المناورات السياسية اليائسنة التى قامت بها حكومة فيشى فى أيام حياتها الأخيرة .

كان الرد الذى تلقسناه ديجول من ايزنهاور يضسعه في ازمة عنيفة ، ويجبره على أن يواجه قرارا خطيرا · وقبل أن يغادر ديجول مكان الاجتماع كان قد ألمح الى الأمريكي العابس الذي وقف أمامه بها قد يكون عليه ذلك القراد ·

كان ديجول قد أبلغ ايزنهاور بأن تحرير باريس على أعظم قدر من الأهمية من الناحية الوطنية الفرنسية بحيث أن ذلك قد يجعله مستعدا، اذا اضطر الى ذلك، لأن يسحب الغرقة المدرعة الفرنسية الثانية من قيادة المحلفاء ، ولأن يرسلها بسلطته وحسده الى باريس ،

كانت باريس بالنسبة لديجول حاسمة الى حد ، كان مستعدا معه لأن يمزق أربعة أعوام من وحداة الحلفاء في سبيل الحصول عليها .

لكن ايزنهاور لم يحمل تهديده محمل الجد . . فاكتفى بالابتسام عندما قال ديجول أنه قد يسحب الفرقة المدرعة الفرنسية الثانية من قيادة الحلفاء ويكلفها بالزحف على باريس على مسلوليته الخاصة . .

فقد كان ايزنهاور مقتنعا بأن تلك الفرقة لاتستطيع أن تتحرك مسافة ميل واحد الا بأمر منه ٠٠ ولو خرجت على طاءته فانه يمكنه أن يشل حركتها تماما عن طريق قطع الذخيرة والتموين والوقود عنها ٠٠

عندما وصل ديجول الى باب الطائرة ، البتفت الى ياوره ووجه اليه سؤالا واحدا هو:

ـ أين الجنارال لكلير ؟

وقد كان الجنرال لكلير هو قائد الفرقة المدرعة الغرنسسية الثانية .

茶茶茶

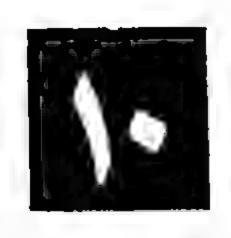

بالنسبة لقائد حركة المقاومة الشيوعى فى باريس ، الكولونيل رول ، كانت الهدنة التي عقدها القنصل السويدى نوردلنج والتي بدأت تثبت اقدامها فى المدينة ، عملا من أعمال النخيانة ، ومنسل أن علم بأمرها عن طريق مكالمة تليفونية تلقاها في الصباح الباكر، كرس جهوده كلها لخرقها .

ولم يكن رول ينظر الى الهدنة على أنها خيانة من الناحية السياسية فقط ، ولكن أيضا من الناحية الشخصية. لقد ظلى خلال أربع سنوات من القتال الفردى المستمر ينتظر هذه اللحظة التي يقود فيها معركة مكشوفة علنية ضد محتلى بلاده ٠٠٠ وهو لن يسمح لأحد الآن إن يحرمه من هذه المعركة .

ومثلما لجأ خصومه الديجوليين الى كل أسلوب لفرض الهدنة .. فقد لجأ هو أيضا الى كلوسيلة لتحطيمها .

أصدر أو أمر الى جميع مجموعات المقاومة التى يسيطر عليها الشيوعيون بأن تهاجم الالمان أينما وجدتهم ، كان مصمما على الا يدع صوت اطلاق النار يختفى من شوارع باريس ، فاختفاء هذه الصوت يعنى أن الهدئة قد قبلت .

ولتأييده ، أخذ الشيوعيون يملأون جدران باريس منذ الظهر بآلاف الملصقات الله تهاجم اتفاق وقف اطلاق النار على أساس أنه خدعة ترمىالى « القضاء على الطبقات العاماة في باريس » وتهدف

الى « تمكين أولئك الذين تحركهم كراهية الشعبوالخوف منه من أن يعقدوا صفقاتهم القذرة » • أن يعقدوا صفقاتهم القذرة » •

وكان ميدان التنافس بين الديجوليين والشيوعيين هو مبنى مديرية الشرطة ، هناك تصارع الفريقان على السيطرة ، ودارت بينهما مناقشات كادت تبلغ حدتها حدة الاشتباكات التي وقعت يينهم وبين الألمان بالأمس ، كان كل منهما يحاول بكل طريقة حمل المعتصمين بالمبنى على تأييد وجهة نظره ،

فى احدى حجرات المبنى كان أحد كبار الديجوليين يتوسل الى الكولونيل رول أن يكف عن محاولة حمل رجال المقاومة على استئناف القتال ، على أساس أن استمراز الثورة الذي يصر عليه الشيوعيون بفية خدمة أهدافهم السياسية، سوف يؤدى الى تدمير باريس والى قتل مائتى ألف من أبنائها على الاقل .

فنظر اليه رول في ازدراء ، ثم ضرب المكتب الذي كان يجلس أمامه بقبضة يده في عنف وهوا يصيح :

\_ ان باریس تساوی حیاة مائتی ألف ضحیة .

#### \*\*\*

شيئا فشيئا ، ونتيجة لتحريض رول الملسج ، استعادت الثورة الاندفاع الذي كانت قد فقدته خلال ساعات النهار الاولى . وصوت البارود الذي اختفى من شوارع باريس على نحو ملحوظ في الصباح ، عاد يملؤها .

أخذت تشكيلات الشيوعيين الفدائية المنظمة تفتح نيرانها على الدوريات الالمانية ، وأخذ الالمان الذين كان كثيرون منهم ينظرون باحتقار الى هدنة شهولتنز ، يردون على نيران الفرنسيين فى حماسة ، وفى حالات كثيرة كان الالمان هم الذين جددوا اطهالاق النار ،

انهارت الهدية تماما ، وعادت باريس مسرحا للقتال .

وأخذت المدينة تنظم نفسها · المطابع المخفية التي كانت تطبع صحف حركة المقاومة السرية ، بدأت تصدر نشرات تشرح كيفية صنع قنابل « كوكتيل مولوتوف » وتعلم اساليب اقامة المتاريس في انشوارع ·

وصيدليات باريس التي تحتوى على مادة كلورات البوتاسيوم اصبحت مستودعات اسلحة ، والمستشفيات التي كان قد تم تنظيمها منذ مدة سرا ، أصبحت تحت اشراف حركة المقاومة . . وفي المنازل والحوانيت ، أقام طلبة الطب وأصدقاؤهم من الشباب مراكز للاسعاف ، وحملة النقالات الذين كان معظمهم من الفتيان والفتيات الذين تطوعوا لهذا العمل ، اتخذوا لأنفسهم مواقف في طول المدينة وعرضها . .

ومن « الهال » - سوق باريس الكبير - استولى أعضاء حركة المقاومة على كل المواد التموينية اللتى وجدوها ، وأنشأوا شبكة من المطاعم التى تقدم للجوعى ولأرباب البيه وت الذين يعجزون عن الحصول على الطعام وجبة وحيدة يومية من الحساء الساخن ،

ولكن لم يكن في المدينة التي تحولت بأسرها الى خلية نحل ، مكان واحد نظمت فيه اعمال المقاومة بقدر من الجاذبية يفوق ذلك الذي تجلى في مبنى رمادي مربع يقع في ميدان « الباليه روايال » . هناك في « بيت موليير » حول رجال ونساء فرقة « الكوميدي فرانسيز » - فرقة المسرح القومية الفرنسية - ذلك المسرح الى مستشفى والى موقع حصين تحيط به الاستحكامات .

مارى بل سيدة المسرح الفرنسى الأولى ، وليز ديلامار ومونى . دالميس اللتان كانتا من اجمل ممثلاته ، اتخذن من اثواب النوم التى تستخدم فى الروايات التاريخية ملابس تمريض ٠٠

ومن بين الذين تطوعوا لحمل النقالات هناك ، رجل هادى يلبس نظارة اختار ان يتطوع فى نوبة العمل الليلية لأنه ظن انها اكثر هدوءا من النوبة النهارية ، وكان يريد أن يستجل اتطباعاته فى تلك الأيام ، كان اسم ذلك الرجل جان بول سارتر ،

واخرج الممثلون من مخزن الأدوات المسرحية صندوقا كانوا يخبئون فيه الاسلحة سرا ، ومن أجل أن يستكملوا نواحى النقص في استعداداتهم ، لجأوا الى صناديق الملابس المسرحية ، فارتدى جاك داكمين الملابس التي كان قد استخدمها في فيلمه الاخير،وهي المسدس القديم الذي أعطى له في أثناء تمثيله ذلك الدور ، وتسلح جورج مارشال معبود الشباب الفرنسي باحدى بنسادق القرن الثامن عشر ،

米米米



كهادته كل يوم ، وقف فون شولتنز في شرفة مكتبه الصغيرة بفندق «ميريس» بعد الفداء ، يستنشق الهواء النقى ويمتع عينيه بمنظر حدائق « التويلرى » الجميل وبسائر معالم باريس الأخرى التي تبدو وراءها ١٠ ولكن صوت الرصاص الذي بدأ يتردد من جديد في شوارع باريس ، والذي كانت اصداؤه المكتومة تصل اليه ، افسد عليه متعته ،

كانت الهدئة التى رتبها قنصل السويد العسام نوردلنج قد اخرجته ـ مثلما أخرجت خصومه ـ من مأزق حرج ، لولاها لكان مبنى مديرية الشرطة ، وربما كل ما فى جزيرة « ايل دى لاستيه » معه ، قد أصبح الآن انقاضا .

ولم يكن هذا في حد ذاته ليزعج شولتنز ٠٠ ولكنه لو كان قد حدث ، لزج بقواته في صراع لاتراجع فيه مع المدينة ، وهو صراع لا فائدة منه ومن الأفضل ان يتجنبه لو أمكن ، فهناك مهام أهم منه تنتظر قواته ٠ ولكن يبدو الآن ان آخر فرصة لتحاشى الصراع قد بدأت تفلت ٠

وعادت أفكار شولتتز - وهو يستمع الى اصوات الطلقات المنز المتزايدة - الى الحديث الذى دار بالتليفون بينه وبين يودل منذ اقل من ساعة .

ان ما تورط فيه من ابلاغ القيادة الالمانية العليا بخطورة الوضع في باريس ، قد وضع حدا لكل امل له في ان يحول انظار الفوهر، عن منطقة قيادته المضطربة . .

ان هتلر لن يدعه يعرف الراحة بعد الآن ٠٠ وما لم ينجم الدبلوماسى السويدى فى اعادة الهدوء الى المدينة بواسطة هدنته ، فان هتلر سوف يجبره هو على اعادته اليها بواسطة العنف ٠٠ أو سوف يضع شخصا آخر فى مكانه ليفعل ذلك ٠

قطع عليه تفكيره دنين التليغون • طلب المتحدث الذي كان منطقة من ضباط المحكمة العسكرية في (( سان كلو )) ان يكلم قائد منطقة باريس شخصيا • ابلغه في زهو انه قد القي القبض على ثلاثة من المنيين يزعمون انهم من وذراء ديجول في سيارة ممتلئة بالإسلحة والوثائق • وسأل ما اذا كان ينبغي اعدام الثلاثة على الفور بسبب حملهم الأسلحة ، أو تسليمهم الى الجستابو الذي يطالب بهم •

رد شولتتز على الفور قائلا:

## - اعدموهم!

فقد كانت الاوامر الصادرة الى جنوده تقضى بأن يطلقوا النار دون تردد على أى مدنيين يحملون أسلحة . . لكن خاطرا جديدا طرأ فى ذهنه جعله يستدرك قائلا:

- بل احضروهم الى مكتبى ٠٠ أديد ان أراهم قبل اعدامهم ٠٠

فقد خطر له انه اذا كان هؤلاء الرجال هم ممثل ديجول في باريس حقا كما يدعون ، فقد يكون في امكانهم اعادة النظام الى العاصمة ·

قبل وصولهم الى مكتبه بقليل دخل عليه قنصل السويد العام نوردلنج وهو يلهث ومعه « بوبى » بندر رجل المخابرات الالمانى الذى كان يعمل فى الوقت نفسه فى خدمة الحلفاء سرا

قال القنصل لقائد منطقة باريس أن المصادفة المحض جعلت احدى الشابات الباريسيات تلمع في سيارة عسكرية المانية مرت

بها بسرعة ، ثلاثة رجال موثوقى الايدى من بينهم خطيبها · ورجا القنصل شولتنز ان يبحث عن هؤلاء الرجال وان يستخلصهم من ايدى رجال الصاعقة قبل ان يعدموهم ·

واضاف انهم أنفسهم الرجال الذين تفاوض معهم بشأن الهدلة في الليلة السابقة ، وأن زعامة المدينة سلوف تنتقل ، بدون هؤلاء الثلاثة ، الى الشيوعيين حتما ، وذكر أن أحد الثلاثة هو من وزراء ديجول وأن أسمه الكسئلر بارودى ،

قابتسم شولتتز ـ وهو شيء لا يفعله الا نادرا ـ ورد عليــه قائلا:

ــ ياسيدى القنصل ، يظهر ان هؤلاء السادة هم الذين انتظر حضورهم الآن!

#### \*\*\*

ثبت قائد منطقة باريس « المونوكل» على عينه ونظر في فضول الى الرجال الثلاثة الذين دفعهم نحوه عملاقان من رجال الشرطة العسكرية الالمان • منذ الأمس وهو يود ان يعرف اشكال الرجال الذين يقودون هذه الثورة ضده ، على هم حقا « بلطجيسة » و « شيوعيون » كما تزعم أجهزة مظابراته ؟!

لدهشته وجد الالخاني أمامه ثلاثة رجال صغار الحجم تبدو عليهم أمارات الوداعنة ولا يختلف مظهرهم في شيء عن مظهر آلاف صغار الموظفين الذين تمتل بهم شوارع باريس بعد انتهاء ساعات العمل •

تأملهم ملياً ، ثم أبدى عجبه من أن تبلغ الحماقة بثلاثة من زعماء حركة مقاومة سرية ، حد أن يتنزهوا في الشوارع في وضيح النهار، في سيارة طافحة بالأسلحة وبالوثائق التي تدينهم وسألهم في سخرية :

\_ هل تظنون أن رجالي من صبية الكشافة ؟!

ولكن شولتتز لم يكن قد جاء بهم الى مكتبه لمجرد ان يسخر منهم انهم هنا ليعرفوا منه شخصيا مدى الكارثة التى تنتظر باريس في حالة انهيار الهدئة التى قبلوها .

قال لهم ان اطلاق النار قد تجدد عبر المدينة بأسرها ، وانه بوصفه الحاكم العسكرى لباريس المسئول عن النظام وعن سلامة قواته ، لايسعه الا ان يرد على العنف بالعنف و ونبههم الى انهمصمم ثماما على ان تظل طرق مواصلاته داخل باريس ومن خلالها مفتوحة وماما على ان تظل طرق مواصلاته داخل باريس ومن خلالها مفتوحة

وأضاف انه لو تجدد القتال فان العواقب بالنسبة للعاصمة ولسكانها يمكن ان تكون وخيمة و

لاحظ شولتنز أن لون بارودى شحب قليلا عند سماع تهديده، وكان قد شعر بعدم الاستلطاف نحو ذلك الرجل منذ وقع عليه نظره ١٠٠ اذ لم تكن قد ظهرت على بارودى اية علامة من عسلامات الخنوع التى كان شولتنز يعتقد ان مركزه يفرضها ٠

رد علیه الفرنسی قائلا انه هو ایضا یود ان یسود النظام المدینة ، ولکنه استطرد قائلا :

- انت یاجنرال تقود جیشا ، انك تصدر اوامر اورجالك یمتثلون لها ، ولكن المقاومة تتألف من حركات عدیدة ، ولست اسیطر علیها جمیعا .

ظل شولتتن ينظر اليه لحظة طويلة • منذ دقائق كان يشعر برغبة قوية فى ان يأمر باعدام هذا الفرنسى النحيل المتكبسر فى حدائق التويلرى امام نافذته • ولكنه مع ذلك لايزال يأمل فى ان يخرج بشىء من هذا الاجتماع • لو أن هؤلاء الرجال قد أدركواجيدا ما ينطوى عليه تحذيره ٤٠فان نفوذهم قد يساعد فى الابقاء عسلى الهدنة •

" التفت شولتتز الى القنصل السويدى وقال له:

# مادام هؤلاء الرجال قد اعتقلوا بعد وقف اطلاق النار ، فقد فررت ان اضعهم تحت حراستك ٠٠

#### \*\*\*

فى « فيللا » قديمة فى قرية « سان نوم لابريتيش » جلس رجلان يتناولان عشاءهما على ضوء شمعة ° من خارج الفيللا كان يجيئهم صوت المطر وهو يغمر شوارع القرية المرصوفة بالحجارة وكذلك صوتوقع اقدام جنود كتيبة الصاعقة التى تحتل القرية ،

وكان الرجلان يشعران بالحزن وخيبة الأمل ، فبعد كل الجهد الذي بذلاه طوال نصف يوم ، لم يستطيعا ان يتجاوزا هذه القرية التي لاتبعد عن باريس بأكثر من ١٨ ميلا والتي تبعد كثيرا عن الخطوط الامامية الالمائية .

كانت الأوامر قد صدرت الى القومندان ـ أى الرائد ـ روجيه جالوا مساعد الكولونيل رول القائد الشيوعى لحركة المقاومة فى باريس ، بأن يخترق الخطوط الالمانية بمساعدة الدكتور روبير مونو ، لكى يؤدى اهم مهمة كلف بها فى حياته لحركة المقاومة ،

لقد أوفده رول لكى يطلب من الحلفاء أن يسقطوا اليه بواسطة المظلات كمية كبيرة من الأسلحة وكان رول يطمع في أن يستخدم تلك الأسلحة في اتمام ثورته وفي تثبيت حركة المقاومة المنتصرة التي يسيطر عليها الشيوعيون بعد ذلك في باريس •

أما الدكتور مونو فقد كان مفتش صحة المنطقة المحيطة بباريس وكان في الوقت نفسه يرأس قسم الخدمات الطبية التابع لحركة المقاومة في المنطقة • وكان لدى مونو سيارة وعدد من تصريحات المرور الالمانية يكفى لايصاله الى برلين لو أراد • •

وكانت هذه الامتيازات النادرة التي يتمتع بها هي التي اوحت بفكرة ايفاد حالوا في مهمته .

منذ أسابيع كان مونو يلاحظ ان الشيوعيين يقحمون رجالهم على جميع شبكات المقاومة ، وانهم تمكنوا من التسلل الى مكتب نفسه .

واعتبر مونو الثورة التى اشعلها السيوعيون بمثابة الخطوة الأولى نحو انقلاب شيوعى ، وكان مصمما على أن يحبط تدبرهم اذا أمكنه ذلك ،

مساء السبت ، اكتشف من خلال احد رجاله ، ثغرة فى الخطوط الالمانية يمكن تهريب رسول منها الى الحلفاء ، فعرض على رول أن يساعد أحد رجالها على اجتياز تلك الثغرة بقصد « ايجاد اتصال مع الحلفاء وطلب الاسلحة منهم » • •

ومثلما كان يرجو ، فقد رحب رول بالفكرة .

وفى هذه « الفيلا » الكئيبة المسبعة بالرطوبة ، أخذ مونو يعمل على استمالة رسول رول الى وجهة نظره .

قال له فى الصوت الهادىء المتزن الذى يستخدمه ابناء مهنته : ان مطالبة الحلفاء باسقاط الاسلحة على باريس هى عمل جنونى ينطوى على قسوة وحماقة . . وأن أية أسلحة يبعث بها الحلفاء لن تخدم الا عرضا واحدا ، هو التحضير لانقلاب شيوعى . . .

واخذ يلح عليه في الا يطلب اسلحة من الحلفاء وانما يطلب حضورهم الى باريس بأسرع ما يمكن ٠٠ والأهم من ذلك حضور شارل ديجول ٠

وكان جالوا يعرف ان رول لا يتعجل رؤية دبابات الحسلفا، وجنودهم في شوارع باريس ، وانما الذي يهمه هو ان يحصل على اسلحتهم وحدها ،

لكن رول ارتكب خطأ تكتيكيا جسيما في سعيه للحصــول على تلك الأسلحة ٠٠ اذ اختار لطلبها رجلا ، ربما كان هو الوحيد

بین رجاله ، الذی کان لدیه الاستعداد لان یتأثر بحجج الدکتور مونو ، ولان یستجیب لرجانه الملح ·

فبعد أن تحديث مورنو طويلا ، وفي الظلام الذي ساد « الفيلا » بعد احتراق الشمعة ٠٠ ظل جالوا صامتا برهة ، ثم قال :

- اعتقد انك على حق يادكتود •

نام الرجلان بعد ذلك ٠٠

بعد ساعات سوف یحقق روجیه جالوا رجل المقاومة غیرالمعروف وهو متنکر فی ملابس « ممرض» ما فشل حتی شارل دیجول فی تحقیقه ۰۰ سوف یقنع دوایت ایزنهاور بان یغیر خططه و بأن یرسل قواته الی باریس ۰

**\*\*\*** 



قبل بزوغ الفجر بساعة ، تجمعت خارج قرية و ايكوشيه ي الصغيرة في مقاطعة نورماندي ، ١٧ دبابة خفيفة ، وعشر سيارات مدرعة ، وجماعتان من المشاة ، وبدأت سيرها بقيادة ( الليوتنان \_ كولونيل ) \_ أى المقدم \_ جاكدى جيلبون ، وكانت عناصر هذه القوة الصغيرة قد تسربت في سرية تامة وفي صمت كامل من مواقع مختلفة الى المكان المحدد لتجمعها ،

كانت عناصر هذه القوة قد سحبت من عسدد من المعسكرات المنتشرة فى ريف مقاطعة تورماندى ، لكى يصبح من الصعب ملاحظة غيابها ، وزودت بكميات من الوقود ومن الطعام ومن الذخيرة تكفيها لايام عديدة ، وكان اهم ماجاء فى الأوامر السرية التى وزعت على ضباطها قبل ان تبدأ رحلة الماثة والاثنين والعشرين ميلا المحددة لها ، يتلخص فى جملة واحدة هى :

## (( تجنبوا الامريكيين بأي ثمن ))

کان دی جیلبون قائد هذه القوة سوف یمضی بها الی باریس به لیصبح هو من بین جمیع جنود الحلفاء الذین تألفت منهم جیوش التحریر ، اول من یزحف نحو عاصمة فرنسا ، واول حاکم عسکری فرنسی لها ،

فالجنرال جاك فيليب لكلير قائد الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية، كان قد قرر تسيير هذه القوة سرا الى باريس ، عسل مسئوليته الخاصة وبلا تفويض من أية جهة ...

بعد تحرك القوة ، جلس لكلير في مقر قيادته في احدى مزارع التفاح القريبة من قرية «ايكوشيه» يفكر في الخطوة الجريئة التي أقدم عليها • •

انه يعلم جيدا انها عمل من أعمال التمرد المكشوف على قيادة الحلفاء التي يتبعها . ولكن كان عليه أن يفي بوعد قطعه على نفسه قبل ثلاث سنوات في أول موقع احتله من مواقع العدو . في ذلك الموقع الذي كان حصنا يدعى كفرة ، ويقع في صحراءليبيا على بعد ١٨٠٠ ميل من عاصمة فرنسا ، كان لكلير قد أقسم على أنه لابد أن يحرر باريس يوما ما .

والآن وبينما هو ورجاله الذين تتألف منهم الفرقة الفرنسية الوحيدة الموجودة في جبهة نورماندي ، ينتظرون بصبر نافسد في مزارع التفاح صدور الأوامر اليهم بالتحرك ، فان فرقا اخرى من قوات الحلفاء تضرب بالقرب من باريس ، وهو يخشى أن يزحف الحلفاء على العاصمة من غيره ...

وقد كتب منذ ستة ايام ألى رئيسة المباشر الجنرال الامريكى جورج باتون يطلب اعفاءه من قيادته اذا لم تشارك الفرقة التى يقودها فى تحرير باريس ولكن لكى يضمن الا يفوته هذا الشرف تماما ، فقد أوفد دى جيلبون على الطريق المتجه الى باريس .

قبل ان يهدد ديجول بسحب الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية من قيادة الحلفاء ، بثلاثة أيام ٠٠ كان لكلير من تلقاء نفسه قد اعد الفرقة لمثل هذه الحركة ٠

كان ايزنهاور قد ابتسلم عند سماع تهديد ديجول ، لانه كان يعتقد ان الفرقة الفرنسية لاتستطيع ان تتحرك مسافة ميل واحد لو قطع عنها امداداته ، ولكن ايزنهاور كان مخطئا ، فقد كان في استطاعة تلك الفرقة ان تتحرك بدون أية معونة من الحلفاء حتى باريس ، ،

فلماة أربعة ايام ، كانت سيارات الوقود التابعة للفرقة تأخذ بناء على أوامر من لكلير ضعف الكمية المقررة لها ، فبدلا من ان تحمل الطنين الاثنين المخصصين لها يوميا ، كانت تحمل أربعة اطنان ، وكان قادة لواءات الفرقة قد توقفوا بناء على أوامسره أيضا به عن التبليغ عن خسائرهم في المركبات لكي يستمروا في تسلم كميات الوقود والذخائر المخصصة لها ، وعلاوة على ذلك فقد واظب رجال الفرقة خلال ثلاث ليال على الاستيلاء على الوقود والذخائر من مستودعات الحلفاء ، في غفلة من حراسها الامريكيين،

والآن اصبحت مركبات الفرقة التي يبلغ عددها الفين ،واصبح رجال الفرقة الذين يبلغ عددهم ١٦ الفا ، على استعداد تام للسير الى باريس ، لو اصدر لكلير ـ أو ديجول ـ الامر بذلك .

ولكن على الرغم من كل النداءات المحمومة التي وجهها لكلير الى رؤسائه الامريكيين ، فقد ظلت الأوامر التي تلقاها هي : « ابق: في مكانك ، واصبر » "

غير ان لكلير كان راضيا في هذا الفجر ، فان قوة رمزية من ورقته على الاقل قد اصبحت على الطريق المتجه الى باريس بقيادة رجل من اقليم بيكاردي مثله ،

ولكن شيئا واحدا ظل يقلقه ، هو خشيته من ان يعرف رؤساؤه. الامريكيون ما فعله ، قبل أن يفوت الوقت اللهى يمكنهم خلاله ان يوقفوا سير القوة الصغيرة التى حركها .

لذلك ايقظ الكابتين « النقيب »ألان دى بواسيو قائد جماعة حراسته ؛ وأمره بأن يخطف في رقة ولطف الرجلين الوحيدين اللذين كان من المكن ان يبلغا امر اختفاء دى جيلبون ومررافقيه الى رؤسائه قادة الفيلق الامريكي الخامس وأوصى دى بواسيو بان يأخذهما في رحلة سمياحية ...

قبل طلوع الفجر بساعة جلس ديتريش فون شولتنز يكتب رسالة لزوجته وبجانبه أثمن هدية كان يمكن ان يقدمها «ميس» الجنرالات الالمان في ذلك الصيف ، وهي كيس من البن ٠٠ و نان « مراسلته » هيلموت ماير قد « صادر » له ذلك الكيس من مطبخ فندق « ميربس » في الليلة السابقة .

سوف تكون تلك الهدية والرسالة التي رافقتها آخر ما سوف نتلقاه منه زوجته لمدة ثلاثة اعوام ونصف عام ·

قال الجنرال في رسالته:

(( ان مهمتنا صعبة ، وایامنا تزداد شدة ، انی احاول دائما ان باؤدی واجبی و ویجب علی ان اسال الله کثیرا ، ان یساعدنی فی العثور علی السبل التی یقع هذا الواجب علیها ))،

ثم طلب فون شولتتزمن زوجته أن تقبل له طفله الرضيع تبمو وبنتيه ، وقال :

# (( ينبغى أن يفخروا بأبيهم ، مهما أتى به المستقبل )) .

وعندما سمع الطرق الخفيف على باب غرفة نومه ، كان قد أوشك على. الانتهاء من كتابة الرسالة ·

كان الرجل الذى دخل عليه والذى سوف يحمل رسالته الاخيرة هذه الى بادن ـ بادن ، هو الرجل الوحيد فى باريس الذى كان ديتريش فون شولتتزيش به ، انه ادولف فون كارلوفيتز قريبه وموضع سره ، ومستشاره ، وقد جاء به فون شولتتز الى باريس مصنع هياكل الطــائرات الذى كان يديره فى برلين ، والآن بعد أن حملت باريس السلاح فان فون كارلوفيتز سوف يعود فى حماية هذه الساعة الاخيرة من الظلام الى برلين .

بعد خروج فون كارلو فيتز من عنده ، تساءل فون شولتتز اذه كان سوف يرى هذا الرجل ثانية ، هو والسيدة التي بعث معه برسالته اليها · ثم خطر له انه قد اصبح الآن وحيدا تماما · وحيدا بشكل رهيب كامل في هذه المدينة التي تضم ثلاثة ملايين ونصف مليون من السكان ·

#### \*\*\*

فى الطرف الآخر من باريس ، كانت هناك مجموعة اخرى من الرجال تتحرك فى ظلام ما قبل الفجر ، بين أعضاء تلك المجموعة التى أخذ افرادها يقفزون دون احداث أى صوت من باب يغطى. فتحة فى الارض ، كان عدو ديتريش فون شولتتز اللدود الكولونيل رول .

كان الباب الذى يقفزون منه يقع فى بدروم المقر الرئيسي لادارة. مياه ومجارى باريسن ٠٠ وبعد أن قفز رول من الباب ، أخذ يهبط فى بطء السلالم الحديدية المائة والثمانية والثلاثين التى تقود الى المر الجديد لقيادته تحت الارض ، عند نهاية السلالم ، كان هناك باب مطاى بالصلب ، دخل منه الكولونيل رول .

هذا ، عند اساسات باريس وبين جماجم وهياكل اربعين جيلا من ابنائها ، كان يقع الحصن السرى الذى سوف يقود منه رول المعركة التى تستهدف السيطرة على شوارع باريس ، التى تقع على ارتفاع تسعين قدما فوق رأسه ...

وكان اسم الشفرة لهذا الحصن هو « دوروك » وهو اسم جندى فرنسى آخر ، كان من قواد جيوش نابليون ، وكان بابه يؤدى. الى الى مدينة ثانية تحت المدينة .. مدينة تتألف من أنفاق طولها ثلاثمائة ميل تتسلل بين أساسسات باريس وتضسم مجاريها و « متروهاتها » ،

و تلقى رول مفاجأة سارة عند دخوله « دوروك » و تفقده للغرفة التى سوف يحتلها على ضوء مصباحه الكهربائي الصغير ، فقله

روجد فيها جهاز تليفون ٠٠ جهاذا خاصة مستقلا عن شبكة تليفونات باريس ، يتصل بالمائتين والخمسين مركزا التابعة لادارة مياه ومجارى باريس ١٠ انها شبكة اتصال حرة ، بعيدة عن اجهزة الرقابة والتجسس الالمانية سوف يستخدمها رول في قيادة ثورته .

في تلك اللحظة ، رن ذلك التليفون فتجمد لسماع صوته الرجال الذين كانوا مع رول في الحجرة المظلمة ...

تقدم منه ورفع السماعة ، الرجل الذى قادهم الى ذلك المكان حوهو الحارس المنتظم لهذه الحجرة الواقعة تحت الارض . .

· نقل التليفون كلمتين بالالمانية سمعهما رول فىوضوح ، ومعناهما على منه على ما يرام ؟

فرد عليه الحارس قائلا:

ـ نعم ، نعم ، کل شیء علی مایرام!

على بعد ميلين من ذلك المكان وفي الغرفة رقم ٣٤٧ بفنسدق « كريون » أعاد الملازم الالماني أوتو دوملر سسماعة تليفونه الى مكانها بعسل أن اطمأن الى أن كل شيء في مجساري باريس على ما يرام . . .

كان ذلك الملازم هو الالمانى الوحيد الذى يعلم بوجود «دوروك» وكان يعرف مجارى باريس كما يعرف شوارع مدينة شتوتجارت مسقط رأسه ، كان هو الضابط الالمانى المسلمئول عن صيانة مجارى باريس وعن أمنها وعن الدفاع عنها ، وقد واظب خلال عامين كاملين على أن يسأل حارس « دوروك » نفس السؤال كل صباح ،

وسوف يظل يواظب خلال بقية ايام الاسبوع على توجيه نفس السؤال بالتليفون في نفس الساعة المحددة كل صباح ٠٠

وسوف يتلقى من مركز قيادة الثورة التى يحاربها مواطنوه نفس الجواب بانتظام :

# (( کل شیء علی ما برام ))!

وصل الى « دوروك » رسول هبط السلالم قفزا ، وبعد اندخل من الباب القى بلفة حزمت على عجل على احدى المناضد. في تلك اللفة ، ورائحة حبر المطابع لاتزال تفوح منها ، كانت أولى جرائد عهد جديد ، وكانت اسماؤها تعلن قدوم ذلك العهد « التحرير – جريدة باريس المحررة – الدفاع عن فرنسا » ،

فتح رول الجرائد آمامه في سرعة هائلة ، على صفحاتها الاولى المتدت صيحة حرب قديمة قدم شوارع باريس ، وكان رول قد أطلقها بنفسه ، كان يأمل في ان يمد الثوار بنبض جسديد بتلك الصيحة ، وان يهز مشاعر شعب العاصمة الذي أصبح في امكانه ان يخاطبه مباشرة الآن بواسطة هذه الجرائد ،

على الصفحات الأولى من جرائد ذلك اليوم ، يوم الاثنين الواحد. والعشرين من اغسطس ، وفي حروف بالغة الضخيامة ، كتبت كلمتا : « الى الاستحكامات » ! •

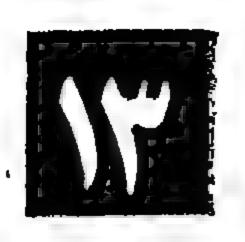

امتلأت ارصفة باريس من اقصاها الى اقصاها بالحسواجز الاستحكامات التى دعا الكولونيل رول اهل باريس الى الاحتشاد روراءها ٠٠٠

صنع الباريسيون هذه الاستحكامات من كل شيء يمكن نقله او حمله : من الاشجار ومن سيارات النقل العسكرية الالمانية المحروقة ومن اكياس رمل الدفاع المدنى ومن بلاط الارصفة الذى خلعوه ومن اغطية فتحات المجارى ، واخذوا يضعون فوقها ووراءها كل ما وصلت ايديهم اليه ، وضعوا قطع أثاث قديمة ومراتب بيسراير ، وكان أحد الاستحكامات معززا بجهاز بيانو ضخم ا

وربما كان أكثر تلك الاستحكامات مهابة ، ذلك الذي اقامت. مجموعة من طلبة كليات الهندسة عند نقطة التقاء شارعي سانجرمان وسان ميشيل بالحي اللاتيني ، صنع بأكمله من بلاط الارصفة ، وكان سمكة ستة أقدام ، وكان يسيطر على نقطة تقاطع نسوارع برئيسية في المدينة سرعان ما اصبحت تعرف باسم « تقاطع الموت».

وامام مقهى « لونيفير » فى مواجهة مسرح الكوميدى فرانسيز، دمنع ممثلو وممثلات فرقة التمثيل القومية الفرنسية الاستحكام الخاص بهم ، وحشوه بمحتويات غرفة المناظر بمسرحهم ، ولكنه طل هزيلا وغير باعث على الاطمئنان ، فقرروا اللجوء الى اساليب الحرب النفسية فى ابعاد الديابات الالمانية عنهم ، أحساطوا استحكامهم بحلقة من العلب التى كتبوا عليها بالالمانية : « خطر الغام » ، وخلال الاسبوع بطوله لم تجرو دبابة المانية واحدة على الاقتراب من حصنهم الهش !

ابتهج رول كثيرا لانتشار الاستحكامات والحواجز ، واصبح همه الأول هو الحصول على الأسلحة ·

لم يكن واثقا من نجاح « جالوا » في المهمة التي اوفده فيها ، فطلب من خصومه الديجوليين ان يتصلوا بالحلفاء من اجل اسقاط كمية وفيرة من الأسلحة بالمظلات على المدينة • وكتب قائمة بالمهمات التي يريدها ، وقد تضمنت عشرة الآف قنبلة يدوية وخمسة اطنان من البلاستيك وآلاف الاقدام من أشرطة الفتائل التي تستخصم في تفجير الالغام ، علاوة على الأسلحة والذخائر •

وقد فعل رول ذلك مرغما ، لأن الديجوليين هم الذين كانت للديهم اجهزة الارسال اللاسلكية التي يمكن الاتصال بلندن بوساطتها وكان غير مطمئن الى ان الديجوليين سوب يمسول طلبه ، أو الى ان هذا الطلب سيلبى حتى في حالة وصوله الى لندن .

#### \*\*\*

أعاد ايفون مورندا سماعة التليفون الى مكانها فى غيظ ، بعد، ان اصبح واضحا له انه سوف يتعين عليه ان يقوم بمفرده بالمهمة التى كلف بها ،

كان يحتاج فى الحال الى ثلاثين رجلا على الأقل من رجال المقاومة المخلصين لديجول لمساعدته فى مهمته ، ولكنه عجز عن العثور حتى على مجرد واحد منهم .

ان هذا النقابي الشاب الممتليء الجسم الذي اقتنع منذ عشرة ايام بان الشيوعيين حاولوا اغتياله ، سوف يلعب الدور الرئيسي في مغامرة ديجوليه جريته اطلق عليها اسم « عملية الاستيلاء على المحكم » .

انه سوف يستولى على قصر « ماتينيون » مقر رؤسساء وزراء فرنسا دون ان يساعده احد غير سكرتيرته الشقراء كلير التى كانت فى الوقت نفسه خطيبته . قبل ذلك بقليل ، وفي نفس هذه الشقة المتواضعة في شها سانت أوجستان التي يقف فيها الآن ايفون وخطيبته ، كانالكسندر بارودي قد قرر الشروع في تنفيذ هذه العملية التي أعدت منذ زمن بعيد ودرست بعناية وحصلت على موافقة قيادة الديجوليين في لندن .

کان بارودی قد ادرك ان ما فعله له الجنرال دیتریش فون شولتنز بالامس ، وان کان قد انقذ حیاته ، الا انه یهدد نفوذه و هیبته تهدیدا خطیرا .

والهدنة التي كان يأمل أن ينقذ باريس بوساطتها اخذت تتفكك وتنهار ، والثورة التي أراد ان يجمدها بدأت تندلع من جديد ٠٠

بدا له انه لم يبق أمامه غير ساعات قليلة من الوقت الذي اراد أن يكسبه بوساطة الهدفة ، فقرر أن يستغل تلك الساعات لا في المحافظة على الحاضر ، ولكن في تأمين المستقبل .

فى حركة سريعة واحدة ، سوف يحاول بارودى ان يقبه فى باريس التى حملت السلاح ، حكومة شارل ديجول ، بواسطة (عملية الاستيلاء على الحكم) سوف يسبق الشيوعيين الى مراكز السلطة ،

كل وزير فى حكومة ديجول فى المنفى ، كان له نائب فى العاصمة تم اختياره بعناية ، ليقوم بمهام الوزير الى ان يتمكن الوزير من الحضور • وبموجب « عملية الاستيلاء على الحكم » سوف يحاول بارودى وضلم نواب الوزراء هؤلاء فى وزاراتهم حيثما أمكن ذلك • بعد ذلك سوف يجمعهم فى اجتماع رمزى لمجلس الوزراء فى قصر « ماتينيون » مقر رئيس الوزارة •

وبهذه الحركة المنطوية على التحدى سوف يعلن للعاصمة ان حكومة ديجول قد خرجت الى العمل العلنى وأصبحت تباشرمهامها

واذا أراد الشيوعيون بعد ذلك الاستيلاء على مناصب السلطه فسوف يُتعِين عليهم ان يخلعوا منها رجال بارودى أولا ، وان يتبرأوا ملنا من هيكل الحكم الذى أقامه .

ولدعم موقفه ، قام رجاله بتهريب مئات من قطع السلاح الى باريس ، من مخابئها في الكهوف المحيطة بالهضبة التي تعلو «توسون» التي كان الفدائيون الديجوليون ينتظرون فوقها تنفيذ العملية الانتحارية التي كانت كلمات « هل أفطرت جيدا يا جاك ؟ » هي التي سوف تعلن بدء تنفيذها ، وسوف تستخدم تلك الأسلحة في تسليح حرسهم الخاص الذي أطلق عليه اسم «القوة الحكومية» وهو حرس تشكل من الديجوليين الأوفياء ومن العناصر التي يمكن الاعتماد عليها من رجال الشرطة ومختلف اجهزة الأمن العام ، •

وكان أولئك الرجال الذين صدرت اليهم الأوامر بالاحتفاظ بعاصمة فرنسا لحين حضور ديجول اليها ، يعلمون انههم قد يضطرون في الآيام القادمة الى الدفاع عن المبانى التى احتلوها ، ليس فقط ضد الالمان .

نزل ایفون مورندا من الشقة مع کلیر ، وبعد ان اجلسها امامه علی دراجته ، انطلق لیستولی علی مقر رؤساء وزارات فرنسا .

ولكنه عندما وصل الى ذلك الشارع ، تبين ان المبنى العام الوحيد الموجود فيه يرفع العلم الالمانى ويحرسه جنود المان . .

فأدرك الديجولى الشباب المكلف بالاستيلاء على مقر رؤساءوزارات غرنسا ، انه لا يعرف اين يقع هذا المقر !!



كان هايتريش هاوزر « محول » السكة الحديد الالماني وزملاؤه الثمانية والأربعون من عمال السكك الحديد الالمان الذين يعملون في رئاسة القطاع الشمالي من سكك حديد فرنسا المحتلة ، في منتهى السعادة هذا الصباح • انهم عائدون الى المانيا اليوم ، بعد انعملوا مدة طويلة في محطة « باتنبول » في باريس •

ولم يقلل من سعادتهم ان سيارة النقل التي وعد رئيسهم بارسالها اليهم في المحطة لاعادتهم الى بلادهم ، لم تحضر فعلى احد خطوط المحطة الكبيرة ، كان يوجد قطار قديم ربطت بهعربة بضائع واحدة ، ويمكنهم استخدام هذا القطار وتلك العربة في العودة الى بلادهم ، بدلا من سيارة النقل .

ولن ينطوى هذا العمل على اية مشكلة بالنسبة لهم ، فقد اصبحوة يعرفون شبكة خطوط سكك حديد باريس كما يعرفون اكف ايديهم.

صعد هایتریش هاوزر الی برج التحویل ، واجری التحویلات اللازمة لفتح الخط امام قطارهم بحیث یخرج من باریس من خلف مطار « لبورجیه » ویتجه نحو ستراسبورج والمانیا ، وبعد قلیل تحرك القطار بالرجال التسعة والأربعین من المحطة لیبتعد بهم عن جو باریس الذی اصبح مشبعا بالتهدید ،

ظل هاوزر ينظر من نافذة عربة البضائع المخلفية فترة الى معالم باريس التي أخذت تتراجع امام عينيه ، ثم استغرق في نومخفيف .. فقد المضى الليلة السابقة بطولها يحتفسل هو وزملاؤه بقرب عودتهم الى وطنهم ولم ينق أحد منهم طعم النوم ·

عندما استيقظ بعد برهة ، واطل من نفس النافذة ، فوجى المرعجيب المرعجيب المرابعة المراب

ان الشمس قد غيرت اتجاهها ، واصبحت تشع من امام القطار مدلا من خلفه ! • •

وفى لحظة ادرك هاوزر الحقيقة ٠٠ فأخذ يوقظ زملاءه الذين كانوا قد ناموا مثله وهو يصبح في غيظ عارم:

ــ أولئك الخنازير! ٠٠ لقد قلبوا التحويل ٠٠ نحن عائدون الآن الى باريس !

#### \* \* \*

وصل ايفون مورندا اخيرا الى قصر « ماتينيون » بعد ان كان قد اضطر الى سؤال احد المارة عن مكانه ، وعرف منه انه فى شارع فارين ، على الناحية الأخرى من نهر السين ، وليس فى شارع « ماتينيون » كما تصور »

اوقف دراجته بجانب اســواره الحجرية الصفراء ، واتجه مع كلير نحو بوابته الخضراء الضخمة التي كانت قد اغلقت قبل اربعة أيام بعد خروج بيبر لافال منها . وقرع مورندا الباب في حزم .

انفتحت نافذة صغيرة في البوابة ، فقال مورندا للرجل الذي أطل منها انه جاء لبرى قائد حرس القصر ٠٠ ففتح له البوابة .

فتح مورندا فمه في دهشة ورعب عندما رأى المنظر الذي انكشف امامه · ففي فناء القصر كان اكثر من مائة رجل من اعضاء حرس لافال الخاص ، بملابسهم الرسمية السوداء ، وقد علقت القنابل اليدوية بأحزمنهم ، وصفت اسلحتهم بالطريقة الرسمية التقليدية في أحد جوانب الفناء .

أمسك مورندا بذراع كلير وفى خطوات تصور انها وقورة دخل الفناء ووقف فى أحد أركانه فى صمت .

اعطته كلير رباط ذراعه المثلث الألوان وقالت له في همس:

## ۔ ضبع هذا في ذراعك ٠٠

## ثم وضعت بدورها شريطا مماثلا حول ذراعها ٤ بأصابع ترتعش٠٠٠

تقدم منهما قائد الحرس ، وكان رجلاقصيرا في حركاتهمبالغة . فسأل مورندا نفسه ما الذي ينبغي عليه ان يفعله . ان بارودي كان قد قال له : عد آذا وجدت مقاومة . ولكن الظواهر تدل على أنه لن يعود الا محمولا على نعش .

قال له قائد الحرس في نبرات عسكرية حادة:

# - انا قائد الحرس ٠٠ ما الذي تريده ؟ ٠

فحدد مورندا لنفسه في تلك اللحظة ما سوف يفعله ٠

فى صلوت جهورى رنان ، اندهش له هو نفسه ، وفى نبرات قوية ممتلئة بالثقة وبالشعور بالسلطة ٠٠ اعلن :

# ـ لقد جئت لاحتلال هـــذا المكان باسم الحكومـة المؤقتــة لجمهورية فرنسا •

فوقف الرجل القصير الذي كان قد منح ولاءه لمدة اربع سنوات لحكومة فيشي ، وقفة الانتباه ، وقال له :

# - تحت أمرك ! • • لقد كنت دائما من الجمهوريين المخلصين !

ثم أمر رجاله بأن يقفوا الانتباه بدورهم • • بينما تقدم مورندا وهو يلبس سروالا وقيمصا فقط ، وكلير بثوبها الصيفى • نحو السلالم المرمرية المؤدية الى القصر الرشيق •

على رأسَ السلالم كان ينتظر فى ملابسه الرسمية ، امين القصر، الذى حياهما بايماءة ترحيب وقورة واخذهما فى جولة تفتيشية داخل القصر .

اراهما غرفة مكتب لافال الخالية ،ومكتبه الذى كانت أدراجه لاتزال مفتوحة ، ثم صعد بهما الى الدور العلوى المخصص لاقامة رؤساء الوزارات ، وعندما وصلوا الى غرفة الحمام المكسوة بالمرم التى كان لافال قد استحم فيها للمرة الأخيرة على ضوء الشموع منذ اربع ليال،سال امين القصر مااذا كان السيد يود اخذ الحجرة الخضراء المجاورة لاستعماله الخاص ، فسأل مورندا:

## \_ ما هي الحجرة التخضراء؟

فأجاب الامين دون أن يسمح لأكثر من علامة باهنة من علامات الدهشة أن تبدو عليه :

ـ انها غرفة نوم رئيس الوزراء!

#### \*\*\*

وراء مدفعه الرشاش انبطح جرمان برتون امام مدخل نفسق السكة الحديد في « بوت شومون » . . نظر الى سلماعته وقال لنفسه ان قطار « باتنيول » القديم سوف يدخسل مجال نيران مدفعه بعد سبع دقائق ٠٠٠

قبل ذلك بربع ساعة كان برتون قد تلقى نبأ بان قطار بضاعة المانى متجها نحو ضاحية « ايفرى » سوف يمر من هذا النفق بعد ربع ساعة ، ففادر هو ورجاله دار حضانة الاطفال التي كانوا قد حولوها الى احد مراكز حركة القاومة واتخذوا مواقعهم عند مدخل النفق .

خلال الساعة الاخيرة ، كانت كل دورة من دورات عجسلات القطار تبعد هاينريش هاوزر ورفاقه الثمانية والأربعين اكثر واكثر عن الهدف الذى اتجهوا اليه فى بداية رحلتهم ، فقد كان القطار بعربة البضائع اللحقة به يتجه بانتظام نحو ضاحية « ايفرى » ،

وعما قريب سيكونون قد قطعوا باريس بأسرها من الشمال الى المجنوب بعد ان وقعوا في مصيدة الخطوط المحولة و بدلا من ان يتجهوا الى نهر الراين كما منوا انفسهم ، اصبحوا متجهين نحو المخطوط الامريكية مباشرة .

فجأة خيم الظلام على عربتهم ، كانوا قد دخسلوا نفق « بوت شومون » • • عند الطرف الآخر من النفق أخذ يرتون يحدق أمامه ، ويضبط عدسات منظار مدفعه •

عندما وقع نظر رجاله على القطار ، فتحوا عليه النار .

بحركة عنيفة استطاع قائد القطار أن يقلب الجاهه وأن يمود به الى الخلف الى داخل النفق .

هناك قفز هاوزر الى الارض و لاحظ فى الظلام وجود قطار آخر واقفا على الخط الحديدى الثانى اشعل عود ثقاب وسار نحو ذلك القطار على ضوء عود الثقاب المهتز رأى كمية هائلة من الصناديق الخشبية وعلى كل منها علامة جعلته يسارع الى قذف عود الثقاب الى الأرض كانت تلك العلامة هى جمجمة وعظاما منقاطعة وقد كتبت تحتها كلمة وخطر ع

كان هاينريش هاوزر ورفاقه الثمانية والاربعون قد حوصروا في هذا النفق بجانب قطار مشحون بالمتفجرات

رفع هاوزر يديه فوق رأسه المتصدع من سهرة الليلة الماضية ، وسار امام زملائه نحو رجال المقاومة المنتظرين •

#### \* \* \*

كانت رحلة روجيه جالوا ، الرجل الذى أوفده رول لطلبالسلاح من الحلفاء ، قد أوشكت هي أيضا على بلوغ نهايتها . •

وراء كوم من التبن ، وعيناه مصوبتان الى الفرنسى الذى استبد به الارهاق ، كان يجلس القرفصاء جندى المانى ٠٠ هو آخر رجل

يفصل بين جالوا وبين مجموعة من الامريكيين على بعد خمسمائة ياردة منه ٠٠٠

كان جالوا قد ظل ساعات يناور ويداور لكى يصل الى هذه المدينة الصغيرة التي تدعى « بوساى » والتي تقع عند مفارق طرق على بعد المعنيرة التي باريس ٠٠ والآن بعد أن افترق عن الطبيب الذي ساعده في الوصول الى هنا ، واصبح وحيدا ٠٠ قرر أن يقوم بمخاطرة محسوبة ٠٠

قدر بینه وبین نفسه آن الجندی الالمانی لن یطلق النار علی شخص مدنی واحد ، ویکشف بذلك عن موقعه ، فمضی سائرا الی الامام مارا بالالمانی وقلبه یكاد یتوقف ،

مثلما قدر ، تركه الجندى يمضى فى طريقه دون أن يوجه اليه ماهو أكثر من النظرات العدائية ·

لقد نجحت فكرته ! • • لقد اجتاز الخطوط الالمانية ! • • فاندفع وهو يكاد يسقط اعياء في حالة تشبه الهذيان لشدة انتشائه بنجاحه ، نحو الجنود الامريكيين الذين كانوا أول جنود امريكيين رآهم في حياته •

كان أول جندى وصل اليه جالسا القرفصاء هو الآخس في منخفض محاذ للطريق · ·

قال له جالوا في فرحة غامرة:

ـ انا من باریس ، واحمل رسالة للجنرال ایزنهاور ..

فظنه الامریکی معتوها ، ونظر الیه برهة دون اهتمام ، ثم رد علیه بقوله :

ــ وماذا ايضا ؟!



فى مثل هذه الأيام من شهر اغسطس كانت طائرات الأسطول الحوى الالمانى الثالث ـ الذى يمثله هذا الضابط الاحمر الوجه الحالس بجانب الجنرال فون شولتنز ـ تملأ سماء فرنسا فى تشكيلات مخيفة وهى متجهة الى بريطانيا أو عائدة منها بلا انقطاع . ولكن هذا كان منذ اربع سنوات مضت .

اما الآن فقد اصبح العمود الفقرى لهذا الاسطول الجوى في فرنسا ، مائة وخمسين طائرة قاذفة قنابل ترابط في مطار «لبورجيه» على بعد سبعة اميال من فندق « ميريس » الذي جلس فيه الرجلان يتحدثان • • وحتى هذه الطائرات ، سوف تضطر عما قريب الى ان تفر شمالا ، او تواجه الدمار •

ولكن قبل ان ترحل ۰۰ كان قائدها الجديد يريد ان يضيف بها مجدا جديدا الى المجاد السلاح الجوى الالمانى الذى اصبح اسمه مقترنا بدمار لندن وكوفنترى وروتردام

كان الجنرال – أوبرشت أوتو ديسلوخ قد خلف الجنرال فلد مارشال البدين غير الفعال هوجو شيبرلى في قيادة الاسطول الجوى الثالث ظهر يوم ١٨ اغسطس • وكانت الأوامر التي جاء بها تقضى باثبات وجود طائراته في اجواء الجبهة الغربية • وكان من أول ما فعله انه أوقد هذا الضابط الى فون شولتنز ليعرض عليه مساعدة الطيران في قمع اضطرابات باريس •

وكان رد الفعل الأول لشولتنز عندما تلقى هذا المرض ، هوان بقترح تنفيذ الهجوم الأدى أكان قد الغاه على مبنى مديرية الشرطة ... ولكن الضابط الأحمر الوجه كان لديه اقتراح آخر ، هو القيام بهجوم جوى ليلى على منطقة أوسع ...

اقترح اسلوبا سهلا مأمونا وان كان قاسيا بعض الشى لوضع حد للثورة التى نشبت فى اراضى قائد منطقة باريس الكبرى ايتلخص فى تدمير الطرف الشمالى الشرقى من المدينة تدميرا شاملا فى ليلة واحدة من القذف الجوى المستمر "

وحدد الضابط الطيار باصبعه على خريطة فون شولتنز ، المنطقة العمالية التى فى ذهنه ، كانت تمتد من سفح تل مونمارتر شرقا الى ضاحية بانتان ، ومن « برت شومون » شمالا الى مرسى «لافييت» وقد اختار هذه المنطقة بالذات لانها لاتبعد عن مطار « لبورجيه » اكثر من خمسة اميال .

وكان مشروعه يقضى بان تتجه الطائرات من ذلك المطار الى تلك المنطقة التى تضم ثمانمائة الف من السكان على دفعات وكان نقديره ان كل طائرة تستطيع ان تقوم بعشر رحلات على الأقلل تفرغ في كل منها حمولتها الكاملة من القنابل على المنطقة وهكذا تستطيع ان تخلى مخازن المطار المقامة تحت الأرض من جزء كبير من محتوياتها من القذائف التى بغير ذلك لن يستطيع الاسطول الحوى حملها معه عند انسحابه أو استخدامها في أى عملة

وختم الضابط الأحمر الوجه شرحه لاقتراحه بقوله انه بعد ليلة كاملة من القذف الجوى الذى يتم من ارتفاع منخفض وضد هدف محدد بوضوح وبلا مقاومة ، فانه لن يبقى كلب أو قطة يتحركفى شمال شرقى باريس .

واستطرد قائلا ان هذه المنطقة سوف تصبح ((همبورج صغيرة ))،

ولن ينسى فون شولتتز هذا التشبيه ابدا • فالضابط الذي يحد له هو من ابناء همبورج • • ذلك الميناء الذي احرقه الحلفاء في غارة يوليو الماحقة سنة ١٩٤٣ • وقد فقد ذلك الضابط الطيار زوجته وولديه في تلك الغارة •

وكان كل ما تطلبه الخطة من رجال فون شولتنز هو ان يغادروا المنطقة. وان يحددوها بوضوح بواسطة شعلات الاشارة لا وان يقطعوا أنابيب المياه الرئيسية فيها لكى تتمكن الحرائق التى يشعلها الهجوم الجوى من ان تنتشر دون عائق ولهم - اذا ادادوا - ان ينذروا السكان بالهجوم قبل وقوعه بدقائق و

کان فون شولتنز یبحث فی هذا الصباح عن وسیلة لاذلال سکان باریس ، ان اقدامه فی الیوم السابق علی الافراج عن الکسندر بارودی ومساعدیه لم یؤد الی ای نتیجة ، فبدلا من أن یقسود هذا الاجراء الی وقف الثورة ، فانه یبدو انه ساعد علی نشرها ، لقد نبتت الاستحکامات علی الارصفة فی طول باریس وعرضها ، وعلی مکتبه أدق الأدلة واکثرها ایلاما علی حدة الثورة ، وهو قائمسة الخسائر التی لحقت برجاله ، فی یوم الأحد \_ وهو الیوم اله المخسائر التی الحقت برجاله ، فی یوم الأحد \_ وهو الیوم اله عقد فیه هدنة مع الثورة \_ فقد اکثر من ۷۰ قتیلا ، أی اکثر مما فقد یوم السبت ، وهو الیوم الذی بدأت فیه الثورة .

ومن الواضح ابن يقع واجبه الأول ، ان واجبه الأول هو نحو حدرده ، ان اقتراح ضابط الطيران عنيف ودموى ، ولكنه كفيل بان يجعل سكان باريس يرون انه قادر على ان يضرب ويدافع عن نفسه ، ومن حق جنوده عليه ان يفعل هذا ،

أبلغ فون شولتنز ضابط الطيران انه سوف يأمر هيئة اركان حربه باعداد خطة للهجوم الذي اقترحه ·

في مكتب المحافظ بدار المحافظة باقليم و رين ، جلس شارل ديجول وحده يكتب رسالة الى الجنرال ايزنهاور يوجه فيها نداء اخيزا اليه ٠٠

طوال الليلة الماضية ، وخلال الصباح ، كانت اجهزة الارسال اللاساكية السرية التى يستخدمها رجاله فى باريس للاتصلال بحكومته ، قد امطرته بوابل من الرسائل التى تلح فى طلبدخول الحلفاء فورا الى باريس ، وكانت احدى هذه الرسائل تقول : «الثورة التى بدأت السبت وكبحت لمدة يومين بواسطة الهدنة ، لايمكن احتواؤها بعد هذا المساء ، نشوب القتال غدا فى باريس باكملها بعدم توازن مخيف فى القوى يبدو مؤكدا »

وقد بدأ الوضع المتدهور الذي وصفته تلك الرسائل خطيرا لديجول الى حد لا يمكن السماح معه لاى شيء بتآخير دخوله ودخول الحلفاء الى باريس بعد هذا ٠٠

كان يعلم ان كل ساعة تمر تفيد خصومه السياسيين ، وكان يرى ان الاضطرابات التى يسعون الى اثارتها عن طريق الثورة التى لن تلبث أن تصبح شاملة ، وان الفوضى التى يرجون ان يبنوا فوقها اطماعهم السياسية على وشك أن تسود .

واذا لم يتم دخوله الى العاصمة بسرعة ، فانه قد يجى، متأخرا ، واحس ان الخطر كبير الىحد قبل معه ـ باسم السيادة الفرنسية \_ مخاطرة كان حتى حلفاؤه مترددين فى قبولها ، فكتب الى ايزنهاوز قائلا ان احتلال العاصمة أمر ملح على نحو يقتضى الاقدام عليه حتى وان كان سوف يتسبب فى حدوث قتال وتدمير فى داخل المدينة ،

وقد اختار ديجول لحمل رسالته هذه الى ايزنهاور ، ابرز رجاله وأقربهم اليه • فسلمها الى الجنرال الفونس جوان بطل معسركة «. مونت كاسينو » وطلب منه ان يبلغ القائد الأعلى للحلفاء فى أوربا رسالة شفوية بالإضافة الى الرسالة المكتوبة التى يحملها • •

وكانب تلك الرسالة الشفوية تقول انه في حالة عدم الالتفات الى النداء الملتج الاخير الذي تتضبنه الرسالة المكتوبة ، فان ديجول سوف يجد نفسه مضطرا الى سحب الفرقة المدرعة الفرنسية الثانية من قيادة الحلفاء ، والى ارسالها الى باريس بناء على أوامره الخاصة .

بعد ان خرج الجنرال جوان من المكتب ، بدأ ديجول يكتبرسالة ثانية . كانت تلك الرسالة موجهة الى الجنرال لكلير قائد الفرقة المدرعة الثانية ، وفيها وجه ديجول تنبيها رسميا الى الجنرال الشاب النافد الصبر الذى كانت مفرزة من قوته قد بلفت فعلا مدينة « شارتر »فى طريقها الى باريس بصورة غير شرعية ،

لم يكن التهديد الذى وجهه الى ايزنهاور تهديدا اجوف ، على الرغم الرغم مما ينطوى عليه ذلك العمل من الم بالنسبة له ، وعلى الرغم من أن نتائجه قد تكون باهظة الثمن ، فقد كان ديجول مستعدا لان يمزق وحدة قيادة الحلفاء من اجل باريس ،

ابلغ لكلير بانعليه ان يكون مستعدا لتجاهل أوامر قيادة الحلفاء، وبان يعتبر نفسه خاضعا لأوامر الحكومة الفرنسية مباشرة ·

اذا لم یکن فی نیة ایزنهاور أن یرسل لکلیر الی باریس ، فان دیجول سوف یفعل ذلك ۰۰

وفى حالة اقدام الحلفاء على محاولة سد الطريق الى باريس فى وجه لكلير ، فانه لا يزال أمام ديجول طريقة أخرى لفرض وجوده على العاصمة الفرنسية .

ففوق الهضبة التى تتوسط غابة «نمور» هناك فدائيون ينصتون فى لهفة وقلق الى اجهزة الراديو ، وكل شىء معد عند قطعة الأرض التى جعلوها صالحة لهبوط طائرة صغيرة .

. سوف يتلقى أولئك الفدائيون من خلال الراديو الرسالة التي . . ينتظرونها ، وسوف يتولون استقبال ديجول ونقله الى باريس . كانت سماعة التليفون تنقل الى أذن فون شولتنز سيلا من العبارات اللاذعة ·

فى سلاطة اللسان المتغطرسة التى كان يخص بها جنرالاته ، كان الجنرال فللمارشال فالتر مودل القائد الالمانى العام للجبهة الغربية يوجه توبيخا عنيفا لقائد منطقة باريس ، على فشله فى حفظ النظام فى العاصمة .

قال مودل لفون شولتنز انه قد سمع حتى اشاعات تردد ان قائد باریس قد اجری مفاوضات مع الارهابیین ·

في خوف وانفعال انكر فون شولتنز هذه التهمة .

قبل مودل انكاره ، ولكنه حذره من تجاوز سلطاته في باريس .

كان مودل عصبيا ونافد الصبر • قال آن مايريده من فونشولتتر هو النظام في باريس ، وأنه ينتظر منه أن يلجأ الى كل وسيلة لديه لتوفير هذا النظام •

غضب مودل غضبا شدیدا لسماع ذلك ، وامرشولتنز بأن پتصرف في حدود ما لدیه من قوات ٠٠ ولكنه رضي اخیرا ، امام توسلات شولتنز الملحه العنیدة ، بان یعطیه جزءا من قوات فرقة المساة . الثامنة والأربعین التی یجری سحبها من هولندا .

وكان لعصبية مودل ونفاد صبره ما يبررهما ٠٠ فمنذ حوالى ثمان والربعين ساعة ،وهذا القائد الذي ينتظر منه هتلر المعجزات ، يتصرف على نحو مضاد تماما للاوامر التي تلقاها من هتلر ٠

بعد ساعات من اتخاذه لقرار سحب قواته المهددة بالمحاصرة ١٠لى ماوراء نهر السين يوم الأحد ٠٠ كان قد تلقى أمرا جديدا يحمل

توقیع هتلر شخصیا ، ویحدد له مهمته الأولی بالدفاع عن رأس الجسر الذی تشکله باریس · وکان ذلك الأمر یبلغه بان علیه الاحتماظ برأس الجسر هذا بأی شمن والتشبث به ، دون أی اعتبار للدمار الذی سوف یلحقه بباریس ·

وقد وصل هذا الأمر الى مقر قيادته فى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، بعد ان كانت أوامره بالانسحاب الى ماوراء النهر قد أبلغت الى جيشه الخامس المدرع . ويبدو أنه وجد ان أوان الغاء أوامره السابقة ووقف الانستجاب قد فات .

فى وقت لاحق من هذا اليوم ، سوف يقترح مودل على القيادة العليا لهتلر الدفاع عن باريس من مواقع تقع الى شمالها وشرقها وربما يكون دافعه الى تقديم هذا الاقتراح شعوره بعمق تورطه على طول النهر ، أو تشككه فى حكمة الدخول فى معركة صاخبة من اجل باريس .

ولكن الرد الذى سوف يبلغه اليه الفريد يودل رئيس هيئة اركان حرب هتار سوف يكون قاسيا وحاسما ، سيقول له يودل فى كلمات لا تترك له مجالا للخيار ان الدفاع عن باريس لن يكون من الشمال ولا من الشرق ، ولكن داخل المدينة نفسها .

اما الآن فان مودل ينهى مكالمته التليفونية الغاضبة مع فون شولتتز بقوله فى حدة ان عليه ان يعيد النظام الى باريس بأى ثمن ويغفل مودل للمرة الثانية خلال اربع وعشرين ساعة ان يبلغ قائد منطقة باريس بحقيقة حيوية الاهمية ٠٠ حقيقة ان القيادة العليل لهتلر قد قررت تعزيز حاميته بفرقتين مدرعتين ٤ وان هاتين الفرقتين قد تحركتا من الدانمرك فى طريقهما الى فرنسا ٠



شوارع باريس التي كانت تتردد فيها منذ سياعات صيحة الى الاستحكامات » المشبعة بالفخر والاعتبزاذ ، أصبحت الآن ترجع صدى صيحة أخرى محملة بالرعب ، فمن وراء الحواجز والاستحكامات الهزيلة التي اقامها الباريسيون أخذ الناس يصرخون « الدبابات قادمة » !

فالقيادة العسكرية الالمانية التى أثار حنقها التحدى الذى انطوى عليه ظهور هذه الحوجز ، بدأت تتخذ الخطوات الاولى نحو اعادة النظام الى باريس ، وفقا لما أمر به الجنرال فلد مارشال مودل . والدبابات التى كانت قد قدمت الى ادولف هتلر فى سنة ١٩٤٠ مفتاح باريس ، خرجت من جديد لتملأ شوارعها .

الدبابات التي خرجت من الثكنات الملحقة بقصر لوكسمبورج وبدأت تكتسح الاستحكامات التي احاطت مركز شرطة الحي الخامس الذي احتله رجال المقاومة ، كانت كل منها تربط اثنين من المدنيين الفرنسيين الى برجها ، فقد قدر قائدها ان هذه أفضل وسسيلة لحمايتها من قنابل « كوكتيل مولوتوف » التي قد يقذفها بها رجال المقاومة ،

ومن میدان الجمهوریة ، غمرت دبابتان شارع فولتیر بنیران متقطعة ، فجرت تبحثان عن مكان تحتمیان به من قذائف الدبابتین امرأتان تمسك كل منهما باحدی یدی « سبت غسیل » كبیر من القش ملفوف بغطاء مائدة ابیض ، ذلك « السبت » كان مملوءا

بقنابل « كوكتيل مولوتوف » • وقد صنعت تلك القنابل المرأتان اللتان كانتا تحملان « السبت » وتسيران به فى شارع فولتير ، وهما كلارا بونتيه زوجة احد النواب الشيوعيين ، وبنتها مرجرين

كانتا بالاشتراك مع غيرهما من سيدات تلك الناحية قد اقمن مصنعا لتعبئة الزجاجات بالموادالتي تحولها الى «كوكتيل مولوتوف» في نادى السيدات بالحي الحادى عشر على بعد خطوات من المكان الذي كانتا تسيران فيه ، ، وكان زوجاهما ينتظرانهما وراء ناافذة تطل على ميدان الجمهورية ، ليقذفا القنابل على الدبابتين اللتين كانتا تطلقان النار على المرأتين الجاريتين "

ولكن لم تكن الدبابات وحدها هي التي كانت تهدد كثيرا من الباريسيين في ذلك اليوم الذي امتلأ بالغيوم ، ففرق اطلاق النار الألمانية كانت تعمل بلا انقطاع داخل سجون باريس ، وتحصد رجال المقاومة الذين وقعوا بين يدى الالمان ، «

وفى أماكن كثيرة من العاصمة ، كان الالمان يسوقون أمامهم فرنسيين يحملون رفوشا ومعاول ، ليحفروا قبورهم بأيديهم قبلان يطلق عليهم الالمان النار .

#### \*\*\*

النقیب فیرنر ابرناخ خبیر المتفجرات الذی کانقداوفدتهبرلین الی باریس علی رأس سریة من سلاح المهندسین ، کان یذرع بهوفندتی « میریس » مقر قائدمنطقة باریس می خطوات عصبیة وصبر نافد .

خلال ستة أيام كان رجاله قد أوشكوا على الفراغ من مهمتهم و زرعوا اكثر من اثنى عشر طنا من المتفجرات في اماكن حساسة في طول المدينة وعرضها •

معظم المنشئات الصناعية في باريس وجميع الكبارى ومحطات السكك الحديدية وسنترالات التليفونات وسائر الاماكن ذات الأهمية

الاستراتيجية ، وضعوا الالغام فيها في مواضع تكفل تدميرها تدميرا شاملا ، محتى برج ايفل رمز باريس لم يغفلوا زرع المتفجسرات عند قواعده .

وابرناخ ينتظر الآن الأمر ليشرع في تنفيذ أولى عمليات النسف.

لقد انتظر مدة ساعتين في فندق « ميريس » ان يستدعيه الجنرال فون شولتنز لمقابلته ، ولكن الجزاء الوحيد الذي تلقاه على الجهود التي بذلها ، كان رسالة قصيرة بعث بها قائد منطقة باريس البه مع ياوره • وكانت تلك الرسالة تبلغه بان عليه ان يستمر في استعداداته ، وان ينتظر الى حين صدور أوامر أخرى اليه •

ذلك المساء حمل الى باريس بضع قطرات من المطر ، ومعهـــا اشتاعة طائشية رفعت الروح المعنوية لسكان باريس بأجمعهم .

عن تلك الاشباعة كتب المؤلف المسرحي الدريه روســان في يومياته ذلك المساء:

# (( ان يوما بدأ مشحونابالخوف ينتهى بالامل • يبدو انالامريكيين قد وصلوا الى رامبوييه ، غدا سوف يكونون في باريس ))

كان الامريكيون قد وصلوا الى رامبوييه فعلا ، على بعد ثلاثين ميلا فقط من باريس ، ولكن المؤلف المسرحى اندريه روسان كان قد بالغ فى تقدير عددهم!

فقد كان هؤلاء الامريكيون ثلاثة فقط ، ولم يكن لأى منهم فى الواقع مبرر حقيقى لكى يوجد هناك .

كان أولهم هو الكولونيل « العقيد » دافيد بروس رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية في فرنسا ، وهو احد اجهزة المخابرات الامريكية ٠٠ ولاشك ان الالمان كان يسرهم كثيرا ان يقع في أسرهم وقد أصبح هذا الرجل فيما بعد سفيرا للولايات المتخدة في المانيا ثم في بريطانيا ٠٠

وکان الثانی سائق سیارة « جیب » یدعی ددبیلکی اما الثالث فقد کان مراسلا جربیا ۰۰ وکان اسمه ارنست هیمنجوای ۰

كان ذلك الكاتب الكبير قد قطع عهدا على نفسه منذمدة بأن يكون أول صحفى أمريكي يدخل باريس عند تحريرها ١٠٠ وقد جاء الى رامبوييه لتأمين الوفاء بإدلك العهد .

وكان أول ما فعله عند وصوله ، هو «تحرير» بار فندق «جران فنير » • • وهو فندق صغير تغطيه الزهور ويؤمه الباريسيون مع نسائهم في عطلة نهاية الاسبوع • وقد وضع في البار صندوقا من القنابل اليدوية • وبندقية ، واحسن زجاجة من الكونياك كانت في الفندق • • وقد قدمها اليه صاحب الفندق تعبيرا عن ابتهاجه بقدومه ، وخريطة طرق من خرائط ما قبل الحرب بدأ يعلم عليها مواقع الالمان في المنطقة • •

رجال حركة المقاومة الذين اخذوا يتوافدون على الفندق ،اطلقوا على هيمنجواى لقب « كابتين » • • ولكن ما ان تحررت باريس حتى أصبح هيمنجواى يلقب بالجنرال على ألسنتهم • وهكذا حقق هيمنجواى اسرع حركة ترق فى التاريخ العسكرى الفرنسى !!

هؤلاء الامريكيون الثلاثة الذين كانوا المحررين الوحيدين لهذه البقعة التى كان يخرج للصيد فيها ملوك فرنسا ورؤساء جمهوريتها والبذين سبقوا اليها بقية جيوش الحلفاء بثمان وأربعين ساعة ٠٠ وجدوا انفسهم يواجهون مشكلة محرجة ٠ وجدوا أنفسهم محاطين بعدد كبير من الالمان ٠

فكلما تلفتوا حواهم، وجدوا المانيا يتسلل نحوهم لكى يستسلم! أخذ هيمنجواى من أولئك الألمان سراويلهم ، وعينهم للعمل في المطبخ ، . في تقشير البطاطس للمجموعة المتزايدة من جال القاومة المذين التفوا حوله!

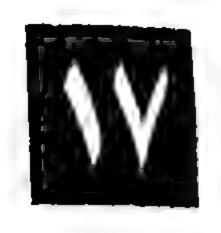

فى منزل الفونس جوج بشارع « بارك مونسورى » اجتمع بعد ظهر ذلك اليوم جميع قادة حركة القاومة فى باريس ، ليقرروا مصير الهدنة التى كان قد عقدها القنصل السويدى نوردلنج والتى كانت على وشك أن تنهار تماماً .

الكسند بارودى زعيم الديجسوليين الذى كان قد يئس من استمرار الهدنة قبل ساعات ، أصبح الآن يعتقد ان هناك فرصة لانقاذها ، . فأنبرى للدفاع عنها في حرارة ، . سلمانده في ذلك الجنرالجاك شابان للم دلماس القائد العسكرى لانصار ديجول في فرنسا المحتلة ،

عندما أصر قادة حركة المقاومة الشبيوعيون على ضرورة الاستمرار في الثورة صاح فيهم شابان مدلاس قائلا:

ــ انكم تريدون ذبح مئات الألوف من الناس بلا مبرر ٠٠

فرد عليه روجيه فييون اكبر الزعماء الشيوعيين الذين حضروا الاجتماع قائلا في غيظ:

# سانى لم أر في حياتي جنرالا فرنسيا بهذا الجبن ٠

تكهرب جو الاجتماع الذي كان متوثرا منذ بدايته ن و نهض شابان ــ دلماس ليهجم عليه ن٠٠

في تلك اللحظة ٤ ارتفع فوق الأصوات الغاضبة صوت زجاج بنكسر ٠

كان المؤلف الديجولى جاك ديبور بريدل قد استخدم حسيلة برلمانية قديمة وكسر زجاج احدى النوافذ ليحدث صدمة تعيد الهدوء الى الاجتماع · نجحت الحيلة وشعر المتشاجرون بالخجل وعادوا الى الجلوس فى اماكنهم ·

انبرى رجل غير شيوعى ليرد على شابان سدلاس ويفندالحجم التي أبداها تأييدا لفكرة التمسك بالهدنة · كان ذنك الرجل يحمل اسما نبيلا ، قديما قدم فرنسا نفسها · وكان هذا الرجل للكونت جان دى فوجويه للله عاش الأعوام الثلاثة الأخيرة مختبئا في احد الاحياء الفقيرة التي يفصلها عالم كامل عن الصالونات الفخمية والاناقة اللامعة التي اعتاد الحياة فيها ·

وقد التقى مصادفة بأمه فى احد الشوارع مؤخرا ، فأنزل قبعته فى عينيه لكى لا تتعرف فيه على ولدها الذى لم تره منذ ثلاث سنوات .

قال فى صسوت هده التعب ، معبرا عن مشاعر الآلاف من الباريسيين العاديين الذين لا يطلبون شيئًا غير مقاتلة الالمان مهما بلفت التضيحية:

م على الاستحكامات ، يجب ان نمحو عار سنة ١٩٤٠ · ٠

وتبعه فييون ليوجه الضربة الاخيرة القاضية للهدنة ، التى كان بارودى يأمل فى أن ينقذ بوساطتها باريس من الدمار . قال فييون :

- ان باریس هی أفضل مدینة فی العالم لحراب العصابات . وأضاف:

ـ ان دیجول قد رفض توقیع هدنه سنه ۱۹٤۰ ، والسیوعیون لن یوقعوا هدنه الآن الجرد انه یرید منا ذلك ...

ثم هدد فييون بأن الحزب الشيوعى سوف يملأ جميع جدران باريس من باللصقات التي تتهم الديجوليين بطعن شعب باريس من

الخلف اذا قبلت الهدنة ، وأضاف انه قد بدأ فعسلا طبع تلسك الملصقات ·

تراخى بارودى فى مقعده عند سماع ذلك · انه هدف لعملية ابتزاز ، انه لايمكنه مهما كان الثمن ان يترك الشيوعيين يحدثون علنا انقساما فى حركة المقاومة ·

عند أخذ الأصوات على موضوع الهدنة ، رفضت الهدنة بأغلبية صوت واحد ، وكان ذلك الصوت هو صوت بارودى .

كانت وحدة حركة المقاومة بالغة الأهمية في نظره ٠٠ وعندما ووجه بتهديد فييون ، شعر أنه يجب أن يضع تلك الوحدة حتى فوق سلامة عاصمة بلاده ٠٠٠

عندما انتهى الاجتماع ، أمسك بارودى بفييون وهو ينتحب ، وقال له من خلال دموعه :

م ياالهي ١٠ انهم سوف يدمرون باريس الآن ١٠ ان ((نوتردامنا)) الجميلة سوف تنسف وتتحول الى حطام ٠٠

فرد عليه فييون في صلف وقد اسكرته نشوة انتصاره. ا

۔ وماذا فی ان تدمر باریس ۱۰۰ اننا سوف نتحظم معها ۰۰ افضل لباریس ۱۹۶۰ فضل لباریس ۱۹۶۰ مثل وارسو من ان تعیش تجربة سنة ۱۹۶۰ مرة ثانیة ۰

\*\*\*

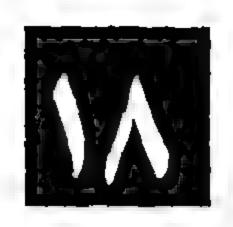

ربما كانت تلك الليلة المشبعة بالرطوبة هي اكثر ليلة شعر فيها الجنرال فون شولتتز بالوحدة في حياته ٠

ذلك الجنرال القصير البدين الذى يحمل تجاه مصير باريس في تلك الليلة مسئوليات اكبر من مسئوليات شارل ديجول أو جميع جنرالات الجيش الامريكي ، جلس وحيدا في ظلام غرفة نومه بفندق « ميريس » يعانى آلام محنة نفسية حادة وأزمة ضمير عنيفة .

بدا له فى تلك الليلة أن كل عالمه المنظم ينهار من حوله · لقد قامر على هدنة نوردلنج وخسر · أما مبلغ خسارته فسوف يعرفه قريبا ، . فلا شك أن برلين ومودل قد علموا بأمر مفاوضساته مع العدو .

كما انه لم ينفذ أمرا واحدا من الاوامر النبي تلقاها من القيادة الالمانية العليا .

فى مكتبه وفى نفس المكان الذى تركت فيه منذ اربع وعشرين ساعة ، توجد الرسوم والتصميمات والخرائط التى وضعها خبراء التدميرالاربعة الموفدون من قبل القيادة العليا ، ومع ذلك فحتى مساء هذا اليوم: الحادى والعشرين من اغسطسسبعد مروراربعة أيام على صدور الاوامر اليه من فون كلوجه بالشروع فى تدمير منشئات باريس الصناعية ، وبعد مرور أكثر من اربع وعشرين ساعة على تكرار يودل بنفسه لهذه الاوامر تليغونيا - فانهلم يصدر

بعد الأمر بتدمير مصنع واحد ٠٠ بل لقد رفض حتى مقابلة النقيب ابرناخ بعد ظهر اليوم ٠

انه يدرك أنه أصبح لاول مرة خلال التسعة والعشرين عاما التى عاشها كضابط المانى ، فى حالة تمرد ، وعندما مرت فى ذهنه هذه الفكرة تذكر وجه روبرت لى أول من حدثه عن القانون الجديد الذى يعتبر افراد عائلات القواد الالمان مسئولين عن تقصيرهم ، وتذكر كذلك أن زوجته وبنتيه وطفله الصغير الموضوعة صورتهم بجوار سريره هم أول من ينطبق عليهم هذا القانون ،

غمره فى هذه الليلة التى طغى عليه فيها الشعور بالوحدة والحزن، احساس بالعجز ، واقتناع بانه لم يحسن التصرف فى منصب باريس .

انه يجب أن يواجه هذه الثورة الآخذة في الانتشار كالوباء المعدى، وكذلك القيادة الالمانية العليا التي لابد ان تكون الشكوك قد بدأت تساورها حول دوره في هذه المدينة ٠٠ يجب أن يواجههما معاليا كيد جرىء للسلطة وباستعراض للقوة ٠٠

عاد الى ذهنه مرارا اقتراح ضابط الطيران الاحمر الوجه والنهابط ذلك الاقتراح يمتاز بانه بسيط وسهل التنفيذ وان المطار والضابط لايبعدان عنه الا المسافة التى بينه وبين جهاز التليفون الموجدود بجانب سريره و

وهو نادم الآن على القرار الذى اتخذه بالغاء الهجوم على مبنى مديرية الشرطة ، وكذلك على الغلطة التى ارتكبها بالاقراج عن بارودى وزميليه ، ولكنه يستطيع تصحيح الخطأين بواسطة مشروع ضابط الطيران .

قفز واقفا وهو يلعن ويقسم على أن ينفذ المشروع ، وكان الحرقد اشتد فخلع ثيابه كلها باستثناء ملابسه الداخليسة ، ومشى نحو نافذته المفتوحة . • •

كان الوقت متأخرا ، وهذه المدينة التي اقسم فيها منذ قليل مجموعة من الرجال على شن حرب لا هوادة فيها ضده ، قد عاد اليها الهدوء من جديد ، وهو يحسب الآن وهو ينظر الى سمائها المظلمة ثمن اعادة النظام اليها ، بمقدار الدمار الذي ينبغى ان يلحق بها ،

وأخذ عنصر جديدينظرق الى تفكيره ٠٠ خلال أعوام عمره التسعة والأربعين كلها لم يشك أبدا في القيم التي علمته تربيته البروسية اجلالها ٠٠ ولكنه أصبح يشك في هذه القيم الآن

منذ أمضى نصف ساعة قبل اسبوعين فى مخبأ هتلر براستنبورج، كان فون شولتنز قد بدأ يساوره الشك فى أن الرجل الذى اقسم على ان يطيعه طاعة عمياء ، هو رجل مجنون . .

أصبح يدرك انه لم تعد امام المانيا اية معجزات أخرى ، واننهاية الطريق الذي تسير فيه هو الهزيمة المؤكدة .

كما ان محادثاته التليفونية خلال الأربع والعشرين ساغة الاخيرة مع يودل رئيس هيئة اركان حرب هتلر ومع مودل القائد العيام في الجبهة الغربية قد اكدت جميعا الشك الذي كان قد بدأ يملأ نفسه ...

ان القيادة العليا لم تبعث به الى باريس للقيام بدور عسكرى والله الدفاع عن باريس ضد عدو، حتى ولو أدى ذلك الى دمارها، هو عمل عسكرى مشروع و لكن تدمير المدينة عشوائيا لمجرد تحقيق الرغبة في مسح احدى عجائب اوربا من الوجود ، هو عمل ليس له ما يبرره من الناحية العسكرية و

وقد بدأ يخشى أن يكون تنفيذ ذلك هو ما أوفده هتلر الى باريس من أجله •

اصبح يشك في ان ذلك المجنون يريده ان يحطم المدينة ثم يجلس فوق رمادها وأطلالها ويتقبل النتائج ٠٠

بين احساسه الغريزى بضرورة اطاعة الأوامر ، وبين نفوره من العواقب الوخيمة التى يؤدى اليها تنفيذ تلك الاوامر . ، وجدفون شولتنز نفسه فى دوامة رهيبة ،

لقد وجد فون شولتتز فيما قيل له من ان التاريخ لن يصفح ابدا عن الرجل الذي يدمر باريس ، حجة مقنعة ٠٠ ولكنه رأى ما هو اكثر اقناعا في فكرة ان الرجل الذي يفعل ذلك قد يشنق فوق رمادها ٠٠

کان فون شولتنز علی استعداد لأن یموت کجندی فی باریس ، ولکن لیس کمجرم .

وبدا له أن ليس هناك غير مخرج واحد من المأزق الذي يجد نفسه فيه ، هو أن يتدفق الحلفاء على المدينة ، فيعفيه دخولهم اليها من الحمل الكريه الذي يثقل كاهله .

في النهار كان قد اطلع على حقيقة مذهلة ، أخبره الجنرال فون در شيفالرى قائد الجيش الأول انه ينسحب بجيشه جنوبا بناعلى أوامر مودل ، من مراكزه السابقة امام باريس ، معنى ذلك ان الباب الامامي لباريس اصبح مفتوحا ، ولم يعد على الحلفاء الا ان يعدلوا خططهم ليصبح في امكانهم ان يقتحموا هذه المدينة قبل أن يستطيع هو أو أي أحد غيره وقفهم ،

ثم استلقى فون شولتتز على سريره ، وظل يحدق مدة طويلة فى السقف • واخيرا قاده نفس التردد الذى دفعه قبل يومين الىقبول هدنة نوردلنج ، الى ان يقرر منح نفسه مهلة اخيرة • سوف ينتظر اربعا وعشرين ساعة أخرى قبل أن يتصل بضابط الطيران الأحسر الوحه •



لم يكن روجيه جالوا يعرف من هو الرجل الامريكي الذي كإن سيقابله ، ولكنه استنتج من تصرفات الامريكيين الموجودين معه في الخيمة انه لابد ان يكون شخصا مهما ٠٠ وكان جالوا الذي استبد به الارهاق قد مر بتجربة مثيرة خلال الساعات القليلة الماضية ٠

كان الجنود الأمريكيون الذين قدم نفسه اليهم عند وصوله ال خطوط الحلفاء قد وضعوه في سيارة «جيب» تلقى سائقها تعليمات بالا يفتح فمه ، ، وبعد أن سارت به السيارة ساعتين في صمت توقفت عند غابة صغيرة ملئت بالخيام . .

هناك تحقق الامريكيون الذين استقبلوه من شخصيته بطريقة اذهلته ، وجه اليه الكولونيل روبرت باول عشرات من الاسئلة في لغة فرنسية سليمة تماما وفي بساطة متناهية كما لو كان يسأله عن الطقس وليس عن أى شيء اهم • ثم سأله وكأنما يواصل استجوابه الروتيني له عما اذا كان قد التقى ابدا برجل من رجال المقاومة يدعى اندريه دى برابوا •

تذكر جالوا انه كان قد التقى برجل بهذا الاسم قبل عشرة ايام عند ناصية احد شوارع باريس ٠٠

سأله الكولونيل اذا كان قد رأى هذا الشخص ثانية ٠٠ ففكر جالوا لحظة ، وتذكر انه كان من المفروض أن يلتقى به مرة اخرى، لكن دى برابوا لم يحضر في الموعد المحدد ، سأله الكولونيل :

!! 13U\_

فاجاب جالوا بأنه لايعرف .

عندئذ قال له الكولونيل:

\_ سأريك لماذا لم يحضر!

والتفت الى احد مساعديه وهمس بشيء في أذنه ٠٠

بعد لحظات دخل الخيمة رجل نعديل يرتدى الملابس العسكرية و اندهش جالوا عند رؤية الداخل الى حد ظل معه غير قادر على الكلام لبضع لحظات ٠٠ كان ذلك الرجل هو اندريه دى برابوا ٠

والآن ، دخل الخيمة رجل آخر ٠٠ شعره منكوش وقميصه الكاكى لم يحكم ادخاله في سرواله ٠ قال ذلك الرجل:

... ارجو المعذرة ، لقد كنت نائما .

ثم أضاف:

ــ نعم . . انى أنصت أليك . . ما هى قصتك ؟

روى له جالوا قصته بكل حرارة وانفعال طبيعته الفرنسية • عندما انتهى من الحديث قال له الامريكى :

ــ اسمع ، انت جندی وانا جندی وسوف ارد علیك كجندی ثم ابلغ جالوا بأن رده على طلبه هو الرفض ، وذلك لشــلاثة اسباب :

أولا ــ لأن هدف الحلفاء هو تحطيم الالمان وليس احتلال العواصم ثانيا ـ لأن حركة المقاومة قد بدأت الثورة دون ان تتلقى أوامـر بذلك، ويتعين عليها بالتالى ان تتحمل النتائج وثالثا ـ لأن الحلفاء الذين ينقصهم الوقود لايمكنهم ان يتقبلوا المسئولية الأدبية التى ينطوى عليها تموين المدينة و

ثم مد له يده مصافحا ، وغادر الخيمة ..

وكانت اللهجة التى تحدث بها الى جالوا قاطعة بحيث لم تترا له مجالا للرد!

كان ذلك الرجل الذى تسبب جالوا فى ايقاظه من نومه هـــو الجنرال الامريكي جورج باتون .

أحس جالوا الذي كان الامل في انقاذ باريس من المصير الذي تعرضت له وارسو ، هو الذي اعانه على احتمال مخاطر ومتاعب رحلته ، بأن تلك اللحظة هي اقسى لحظات حياته ،

بعد دقائق عاد الجنرال باتون الى الخيمة ، وسأل الفرنسى اذا لم يكن لديه مانع من ان يقوم برحلة جديدة الى مدينة اسمها لافال ، ليقابل هناك جنرالا أمريكيا آخر .

#### \* \* \*

فى مزرعة تفاح خارج تلك المدينة ، كان هناك فرنسى آخر يعذبه القلق فى تلك الليلة على مصير عاصمة فرنسا ، كان يجلس على طرف مرتبة ميدان ، يكتب على ضوء مصباح غاز ،

لأول مرة خلال كل الأشهر التي عمل خلالها الكولونيل البير ليبيل كضابط اتصال مع الجيش الامريكي ، يحاول الآن ان يغير قرادا للرجال الذين يعمل معهم ...

على ورقة عادية ، وفي كلمات لاتقل انفعالا في تعبيرها عن تاك التي استخدمها شارل ذيجول ، ختم ليبيل الالتماس الحار الدى وجهه بصفته الشخصية ، هو الضابط الفرنسي غير المعروف ، من أجل عاصمة بلاده ، قال :

(اذا كان الجيش الامريكي لن يدخل باريس لنجدتها وهو يراها في حالة ثورة مسلحة ، فان الشبعب الفرنسي لن يستطيع ابدا ان ينسى هذا التجاوذ » •

ثم طوى الورقة ووضعها جانبا .

في اليوم التالى ، كان من القرد أن يطير قائده الجنرال عمر برادلى للاجتماع بالجنرال ايزنهاور القائد الاعلى للحلفاء ، وقد صمم ليبيل على أن يدس هذا الالتماس الشخصى بين الاوراق التى سيحملها برادلى معه الى ذلك الاجتماع ،

كان يؤمن ايمانا راسخا بأن الاجتماع سوف يكون ذا أهمية عظمى بالنسبة لتأريخ بلاده واذا كانت باريس ستنجو من الدمار، فان القرار بالزحف عليها ينبغى ان يتخذ فى ذلك الاجتماع .



فى مطار قريب من مدينة هارنجتون بانجلترا ٤ كان المقدم الطيار الامريكى تشاك هيفلين يرتجف من برد الليل الانجليزى ،وعلى ادض المطار اصطفت الطائرات التي يتألف منها السرب الذى يقوده ،والذى تخصص مع سرب آخر تابع للسلاح الجوى البريطاني في تزويد حركات المقاومة في أوربا بالسلاح وقد أخد الجنود التابعون للسرب يملأون الطائرات بلفائف الاسلحة والذخائر التي سوف يجرى اسقاطها قريبا بالمظلات فوق أوربا المحتلة والنخائر التي سوف يجرى

منذ أول سنة ١٩٤٣ كانت طائرات هذا السرب قد اقامت باكثر من ثلثمائة رحلة ، اسقطت خلالها الآفا من اطنان الأسلحة والذخائر ، ومئات من الرجال لقوات المقاومة في فرنسا وبلجيكا وهولندا والنرويج وبولندا ولكن اغلبية تلك الرحلات كانت اقل صعوبة من الرحلة المقرر ان تقوم بها في الصباح القادم ...

فالرحلة القادمة سوف تتم في ضوء النهار ، وعلى ارتفاع اربعمائة قدم فقط ، فوق منطقة تطوقها المدافع الالمائية المضادة للطائرات ، لتستقط حمولتها فوق اهداف لا تزيد مساحة بعضها عن مساحة ملعب كرة قدم .

لقد نجح « رول » • تقرر تلبية الطلب العاجل الذي وجهه باللاسلكي من اجل الاسلحة • بعد ساعات قليلة ، وبمجرد ان تخفف انوار الفجر الأولى ظلام السماء الانجليزية ، ستقوم مسائة

وثلاثون طائرة من طائرات السرب لتلقى بمائتى طن من الأسلحة في قلب باريس ٠٠ فوق غابة بولونى ، وميدانى السباق فى أوتاى ولونشان ، وساحة الانفاليد ، وميدان الجمهورية ٠٠ وايضا داخل فناء مبنى مديرية الشرطة المحاصرة ٠

#### \* \* \*

وجد الكولونيل البير ليبيل ـ الرجل الذى كتب الالتمساس الشخصى الخاص بباريس عند منتصف الليل ـ فى مواطنه ذى الملابس المتسخة واللحية النابتة الذى نزل من سيارة « جيب » عند خيمة الأمن بمقر قيادة الجنرال عمر برادلى قائد الجيش الامريكى الثانى عشر ، هدية هبطت من السماء ، وقال لنفسه : اذا وجد ابدا الرجل المناسب فى المكان المناسب وفى الوقت المناسب ، فهو قطعا هذا الباريسى المنهوك القوى الذى أراه أمامى !

بعد بضع دقائق ، فى الساعة السادسة صباحا ، سوف يلتقى ليبيل برئيسه المباشر البريجادير جنرال ادوين سيبرت مدير مخابرات الجيش الثانى عشر ، وبعد ذلك سوف يطير سيبرت مع البجنرال برادلى الى مقر قيادة ايزنهاور ، وسوف يبحث أولئك الرجال الثلاثة مصير باريس ؛

خلال الساعات الثمانى والأربعين الماضية ، كان سيبرت قد قاوم فكرة اجراء تعديل فى خطط الحلفاء والقيام بزحف فورى على باريس وهذه هى آخر فرصة امام ليبيل لاقناعه بتغيير رايه ، وقد وجد ليبيل فى روجيه جالوا المحمر العينين والذى ينطق مظهره بالتعب والشقاء ، حجة اقوى من اية حجة يمكن ان يستند هو اليها فى توسلاته ،

جالوا أدرك رغم ما كان يحس به من ارهاق ان رفض الجنرال باتون لطلبه لم يكن ـ رغم ما اتسم به من تصميم ـ نهائيا ٠٠ وعرف انه لا تزال أمامه فرصة أخرى ٤ فقال لنفسه:

# ( لم أكن مقنعا بالقدر الكافي في الليلة الماضية • • لكن في هذه المرة سوف اشرح الوضع على نحو افضل ))

وقد عرض هضيته على احسن وجه ممكن ، فعلا · واستطاع صدقه واخلاصه ان يهزا الضباط الامريكيين الذين احاطوا به ·

لم يطلب اسلحتهم كما كان قد كلف بان يفعل ، ولكنه طلب جنودهم .

#### قال:

\_ ان أهل باريس يودون ان يحرروا عاصمتهم بانفسهـــم وان يقدموها هدية الى الحلفاء ، ولكنهم لايستطيعون اتمام ما بدأوه ، ثم ختم حديثه بقوله:

ــ يجب ان تأتوا لمساعدتنا ، والا فسوف تحدث مذبحة رهيبة يقتل فيها مئات الألوف من الفرنسيين ...

ساد الصمت برهة بعد ان فرغ من الكلام ، ثم شكره الجنرال سيبرت وبدأ يجمع أوراقه ، في اثناء خروجه من الخيمة قرص ذراع الكولونيل ليبيل في مودة وقال له :

به جيدا ٠٠ دبما تكون لدينا أخبار له هذه الليلة ٠

ثماتجه الجنرال سيبرتوأوراقه تحت ذراعه نحوطائرةالهليكوبتر المنتظرة ·

كان قد تأثر تأثراً واضحاً لما سمعه من جالوا ، واصبح مقتنعاً بأن مذبحة مروعة سوف تقع في باريس اذا لم يدخلها الحلفاء خلال يومين .

عند طرف حرش صغير بالقرب من ميدان القتال في « فاليز»كان الجنرال ايزنهاور إيضا يفكر في باريس في فحر يوم الثلاثاءالثاني والعشرين من اغسطس هذا ٠٠

كانت على مكتبه الرسالة التى بعث بها اليه ديجول فى اليــوم السابق والح فيها فى طلب تحرير باريس .

كتب ايز نهاور بلا حماسة في ذيل الورقة التي تضمنت تلهك الرسالة، بضع كلمات موجهة الى الجنرال والتر بيدل سميث رئيس اركان حربه • كانت تلك الكلمات تقول:

# « يبدو اننا سوف نضطر الى دخول باريس » •

وقد كان دخول باريس خطوة لن يقدم عليها ايزنهاور الا مضطرا مرغما ، فمنذ الآن يتحدث الجنرال جورج باتون في غضب شديد ثلاث مرات يوميا بتليفون الميدان الى مدير الامدادات والتموين بيقر القيادة العليا ، طالبا المزيد من الوقود ،

ولكن على الرغم من الرفض الحازم الذى كان ايزنهاور قد واجه به طلب ديجول منذ يومين ، فانه ظل يفكر فيما قاله الزعيم الفرنسي له ٠٠

كان ايزنهاور يحمل تقديرا كبيرا لديجول ٠٠ واذا كان ديجول قلقا بشأن الوضع في باريس ، فلابد ان هذا الوضع يقلقه هو ايضا

وقد تعلم ایزنهاور من تجارب العامین السابقین ان یقدر حقیقة مؤکدة تتعلق بالرجل الذی یقود الفرنسیین الاحرار و لقد اصبح یعلم جیدا ان دیجول مصمم دائما علی الوصول الی ما یرید الوصول الیه و وانه لایسمح لاحد بأن یقف فی طریقه و واذا کان هو سوف یجد نفسه مضطرا الی دخول باریس و فسوف یکون الفرنسی الصارم دیجول دیجول دیجول میش الالمانی می هو الذی سوف یضطره الی ذلك و

قبل ان يشرع القائد الأعلى للحلفاء في أوربا في استقبال الزوار القرر ان يستقبلهم هذا الصباح ، لخص همومه في برقية قصيرة موجهة الى رئيسه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة اركان حرب القوات الأمريكية المسلحة في واشنطون \* \*

قال في تلك البرقية:

( بسبب التزامات الامداد والتموين التي ينطوى عليها تحسرير باريس ، فانه من الأفضل تأجيل الاستيلاء عليها الى ان يتم تحقيق الهدف الهام المتمثل في تحطيم قوات العدو في اللنطقة المتدة الى بادى كاليه)

ولكنه اضاف أن هذا التأجيل قد لايكون ممكنا • واستطرد قائلا:

« انه ينبغى فى حالة ما اذا تم تحرير باريس قريبا ، ان يسمح لديجول بعد ذلك ببضعة أيام بأن يدخل المدينة رسميا »

وكانت فكرة ايزنهاور هي ان يباح لديجول دخول باريس ضمن موكب مشترك للحلفاء بعد ان تكون جيوشه قد ابعدت الالمان من العاصمة مسافة مناسبة •

وكانت جريدة « ديلي هيرالد » اللندنية قد نشرت صباح ذلك اليوم نفسه خبرا اسندته الى مراجع دبلوماسية عالية وقالت فيه ان فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل سوف يدخلان باريس على رأس موكب النصر بعد تحريرها بمدة قصيرة ، واضافت انه « ربما » يترك لديجول مكان الصدارة في ذلك الموكب •

وكان ايزنهاور يعتقد ان بقاء ديجول في باريس بعد اشتراكه في موكب النصر ، أمر غير وارد ، اذ كان قد ابلغ بان ديجول موجود في فرنسا في جولة تفتيشية مؤقتة فقط ، والاتفاقية الفرنسية سالامريكية بشأن الشئون المدنية لم يكن قد تم توقيعها بعد ، وان كانت واشنطون قد وافقت عليها من حيث المبدأ في يوليو،

ومثلما كان البريجادير - جنرال جوليوس هومز نائب ايزنهاور للشنون الادارية يعلم ، فان احدا من خبراء وزارة الخارجية الامريكية

الذين كانوا يدرسون تلك الاتفاقية لم تكن لديه أية نية في السماح لديجول بنقل مركز حكومته من الجزائر الى باريس في المستقبل القريب .

كانوا يفترضون ان ديجول سوف يعود الى الجزائر فى هدوء ، وانه سوف يسمح له بعد ذلك بنقل اعماله تدريجيا من الجزائر الى احدى المدن الفرنسية الكبيرة تمهيدا لنقلها الى باريس فى النهاية ، على الا يتم ذلك الا بعد ان تعترف الحكومة الامريكية رسميا بحكومته «على اساس الأمر الواقع » وبعد ان يكون الألمان قد طردوا من معظم الاراضى الفرنسية •

وكان ديجول يعرف جيدا تحفظات حلفائه ولم يكن في نيته في هذا الصباح الدافي، وهو جالس في مكتبه المؤقت بمبنى بلدية «لومانس» ان يترك ايزنهاور ، أو اى شخص آخر « يسمع» له بدخول باريس دخولا رسميا وكان ينوى الذهاب الى باريس مع أول قوات للحلفاء تدخلها وان يبقى هناك ، وكان قد قرر علاوة على ذلك ان الفزقة المدرعة الفرنسية الثانية سوف تكون في طريقها الى باريس بعد ساعات قليلة ، سواء اعجب ذلك ايزنهاور أم لم يعجبه وسواء تم ذلك بناء على أوامر صادرة اليها من القائد الأعلى للحلفاء أم منه هو شخصيا الله هو شخصيا الم

كان من المستحيل ان يقبل ديجول دخول عاصمة بلاده في رعاية حلفائه ، كان ينوى دخولها وحده بصفته شارل ديجول رئيس فرنسا الحرة ، وبعد ذلك سوف يرحب بالحلفاء في عاصمته ،

وكان حتى قد اصدر تعليماته الى ياوره بان يبحث له عن سيارة فرنسية لهذه المناسبة 4 فصادر الياور فى الليلة الماضيسة سيارة فخمة من طراز « هو تشكيس » يملكها رجل اعمال سويسرى فى مدينة و رين ،

فى تلك السنيارة الفرنسية ، التى سوف يقودها سائق فرنسى ، وفى حراسة جنود فرنسيين ، كان ديجول ينوى ان يدخل باريس.

ومثلما كان قد تعمد الا يبلغ حلفاء بان « زيارته » لفرنساسوف تكون دائمة ، فقد اغفل الآن ابلاغهم بحقيقة أخرى ، هى حقيقة انه لاينوى مغادرة باريس بعد ان يكون قد دخلها .

بالنسبة لديجول ، كان دخوله الى باريس هو الخطوة الأولى فقط في سلسلة سريعة من الخطوات الرامية الى تثبيت حكومته المؤقتة في باريس ، سواء اعترفت بها أمريكا أو لم تعترف

ولادراكه معارضة الحلفاء لمثل هذه الخطوة ، فقد قرر هذا الصباح الا يسمح لأية مناورة دبلوماسية تقوم بها أمريكا في اللحظة الاخيرة بأن تحبط مشروعاته .

ابلغ مساعدیه بان مكان وجوده بالتحدید ینبغی الا یكون معروفا لحلفائه منذ هذه اللحظة ، وان الحلفاء یجب الا یمكنوا من الاتصال به اتصالا مباشرا لأی سبب من الأسباب .

## \* \* \*

تلقى المطار الانجليزى الذى كانت تستعد فيه الطائرات لالقاء الأسلحة والذخائر فوق باريس ، مكالمة تليفونية من لندن تبلغه بان العملية قد تأجلت الى الغد .

ب كان الجنرال بيير كونيج قائد قوات ديجول داخل فرنسا المحتلة قد قرر ــ مثلما فعل الجنرال فون شولتنز في باريس ــ منح نفسه مهلة مدتها أربع وعشرون ساعة ٠٠٠

بالنسبة له ولسائر رجال قيادة فرنسا الحرة في لندن ، كانت عنلية اسقاط اسلحة على باريس تبدو منطوية على مخاطرة مخيفة ، انها قد تؤدى الى تعريض الباريسنيين الذين سوف يهرعون الالتقاطها الى مذبحة ، وكثير من هذه الأسلحة سوف يقع في يد الالمان ، وقبل

ذلك ، كانوا يعرفون ان معظم هذه الأسلحة سوف يقع في ايدى خصوم ديجول الشيوعيين ·

طوال السنوات الثلاث التى تولت خلالها هذه القيادة توجيه حركة المقاومة فى فرنسا المحتلة من لندن ، لم يكن هناك أمر حظر تطبقه بالصرامة التى طبقت بها أمر حظر اسقاط الأسلحة بالمظلات فوق المدن والمناطق التى يمكن أن تقع فيها كميات كبيرة من هذه هذه الأسلحة فى ايدى الشيوعيين ولم يكن من السهل التجاوز عن هذا الحظر فى الأسابيع الاخيرة لمعركة تحرير فرنسا ، من أجل عملية سوف تمطر الأسلحة على منطقة تعد من أكبر مراكز تجمع الشيوعيين فى فرنسا .

ومع ذلك ، فعلى الرغم من عدم موافقة كونيج ورجاله على ثورة باريس ، وترددهم فى الشروع فى عملية اسقاط الاسلحة ، فانه لم يكن فى وسعهم أن يقفوا جانبا ويتفرجوا على مواطنيهم وهميقاتلون دبابات الالمان فى شوارع باريس بالمسدسات والبنادق القديمة،

وفى دوامة من الشكوك والمخاوف ، كان كونيج قد قرر اسقاط الأسلحة ٠٠ ثم عاد وقرر الانتظار يوما آخر ٠

فعل ذلك وهو يقسم بأنه اذا لم تتم السيطرة على الثورة خلال الأربع والعشرين ساعة هذه ، فسوف يسقط الافا من قطع الأسلحة على أسطحه باريس ، مهما كانت النتائج السياسية .





فى باريس ٠٠ تجدد القتال بعد الفجر فى حدة متزايدة فى طول المدينة وعرضها ٠

هاجمت الدبابات الالمانية عددا من المبانى العامة التى كان رجال المقاومة قد احتلوها ، وأجبرت محتليها على الهرب منها ، تمكن عدد من الفدائيين من التسلل الى بعض الدبابات ، واستطاعوا ان ينسفوها بواسطة القاء قنابل « كوكتيل مولوتوف » فى داخلها ، دفعوا جميعا حياتهم ثمنا لهذه العمليات الانتحارية ،

على الضفة اليسرى من نهر السين أصبح رجال المقاومة هم سادة الموقف في الأزقة الملتوية المتعرجة التي تتجه من النهر الى شارع سان جرمان • فلم يجرق الماني واحد على دخول تلك الأزقة كما كانت أضيق من ان تدخلها دبابة •

عند محطة ليون واجهت سيارة نقل ألمانية محملة بالجنود كمينا لرجال المقاومة ، فتراجعت بسرعة ودخلت احد المقاهى ، الربائن الذين كانوا في المقهى اخذوا يضحكون من ورطة الألمان ، فقتلهمم الالمان جميعا .

فناء مبنى مديرية الشرطة تراكمت فيه السيارات الألمانية التي استولى عليها الثوار، ودهنوها بالاحرف الأولى من اسم حركة المقاومة •

لم يمهل الوقت اعوان الكسندر بارودى لكى يتذوقوا على مهل طعم النجاح الدراماتيكي الذي احرزته « عملية الاستيلاء على الحكم » في اليوم السابق •

كانوا قد عقدوا وفقا لخطتهم جلسة لمجلس وزراء شارل ديجول في مقر رئيس الوزراء و تولت كلير خطيبة ايفون مورندا تسجيل محضر تلك الجلسة ، ثم تلت بعد انتهائها بيانا على مندوبي الصحف الباريسية الذين تجمعوا في الخارج و

والآن وبينما خصومهم يركزون جهودهم في شن ثورتهم المسلحة، أخذ رجال بارودي يستقرون في مبانى الوزارات الرئيسية التي لم يكونوا قد احتلوها بالأمس .

وقد نزلت رتبة ايفون مورندا · فبعد ان كان قد احتل بالأمس مقر رئيس الوزراء ، كلف اليوم باحتلال وزارة الداخلية ·

فى « الأوتيل دى فيل » مبنى بلدية باريس الضخم ، كانخصوم بارودى قد شرعوا فى اقامة حصن لهم فى مقابل حصن الديجوليين فى مبنى مديرية الشرطة ٠٠ لقد احتلوا مبنى البلدية منذ تمان واربعين ساعة ، وتعرضوا فيه لهجمات عنيفة من جانب الالمان اشتركت فيها الدبابات ٠

أما ملايين الباريسيين العاديين 4 فقد حمل اليهم هذا اليسوم الرابع من أيام القتال تهديدا بشعا جديدا ، هو تهديد الجوع • لم يكن في الأفران دقيق ولا حطب • والأفران القليلة التي كان لايزال بها بعض الدقيق 4 لجأت الى قطع اشجار غابة بولوني لاستخدامها في صنع الخبز •

واعلن وزير التموين المؤقت الذي نصبه بارودي لمجموعة حزينة من الرجال التقت حوله 4 انه اذا لم تستطع سيارات النقل الخروج من باريس في موعد قريب، فإن المجاعة سوف تعم باريس في نهاية الاسبوع •

لكن أحدا من ابناء باريس الجوعى ، لم يتلق فى هذا اليوم مفاجأة كتلك التى تلقاها بول باردو ، سائق سيارة النقل الذى كان يسرق

المواد التموينية لحركة المقاومة ، والذي أسره الألمــان في قصر لوكسمبورج ٠٠

رقيب « الميس » الألمانى البدين فرانز الذى دأب على ان يعلنه عشرات المرات يوميا منذ اعتقاله بأنه سوف يعدم غدا ٠٠ والذى استخدمه كمساعد له فى مطابخ القصر ٠٠ قدم له « وجبة وداع » أعدها بنفسه ، ليأكلها قبل أن يواجه فى الغد فرقة اطلاق النار التي سوف تتولى اعدامه ٠

وكانت تلك الوجبة تتألف من « الرندربراتن » ٠٠ صنف الطعام الذي تخصصت فيه مدينة فورتمبرج الالمانية ٠٠ يلده الأصلية!

**\*\*\*** 



تساءل قنصل السويد العام راوول نوردلنج بينه وبين نفسه عما يبحث عنه الجنرال ديتريش فون شولتنز في الدولاب الصغير الذي وراء مكتبه ٠٠ فلم يكن قد رآه يفتح هذا الدولاب في حضوره من قبل ٠٠

أخرج الجنرال زجاجة وكأسين من الدولاب ، ثم مال نحوه فوق مكتبه وهو يبتسم متخابثا ، وقال :

- لا تخبر الانجليز ٠٠ انى أنوى شرب كأس من الويسكى ! ودعا القنصل الى مشاركته الشراب ٠

قال نوردلنج لنفسه وهو يرى فون شولتتز يبتسم لأول مرة منذ تعرف به : لاشك أن هذا الالماني القصير ، شخصية غريبة !

وسأل نفسه فى حيرة: ترى عل دعاه فون شولتتز الى الحضور الى مكتبه ، حتى أنه عرض أن يرسل اليه سيارة مدرعة لتقله الىفندق « ميريس » • • لجرد أن يقدم له كأسا من الخمر ؟! •

صب فون شولتنز كأسين ، ثم رفع كأسه وهو يتمتم : « في صبحتك » وشربه مرة واحدة •

اعتدل في جلسته بعد ذلك ، وظل ينظر الى الدبلوماسى السويدى لحظة ، ثم قال :

\_ ان هدنتك ياسيدى القنصل العام لم تنفع فيما يبدو · ·

وقبل ان تتاح لنوردلنج فرصة الرد عليه استطرد قائلاوفي صوته رنة مرارة : ان الفرنسيين الثلاثة الذين أفرج عنهم يوم الأحد 4 لم يفعلوا شيئا يبرر ما فعله من أجلهم • • فالثورة تزداد انتشارا يوما بعد يوم •

تنهد نوردلنج وقال: انه لايوجد في التحقيقة غير رجل واحد يطيعه جميع رجال المقاومة ، هو الجنرالل- ديجول .

واستطرد قائلا ان دیجول غیر موجود فی باریس بطبیعة الحال، وانما فی مکان مافی نورماندی معلی الارجح مع الحلفاء ٠٠

عاد شولتتز ينظر الى القنصل ٠٠ ثم اقال فى صوت هادى، ونبرات واضحة :

- لماذا لايذهب أحد لمقابلته هناك ؟٠٠٠

بوغت نوردلنج بهذا السؤال الى حد لم يعرف معه بماذا يرد عليه وسأل نفسه: ترى هل يمزح شولتتز ، أو هل هو حقا يقترح عليه ايفاد رسول الى قيادة الحلفاء ؟!

وأخيرا سأل شولتتز أذا كان مستعدا لأن يصدر تصريحا يبيح لحامله أن يصل الى الحلفاء.

فرد عليه فون شولتتز بقوله:

\_ لم لا PI

ازدادت دهشة نوردلنج وحيرته ٠٠ صمت لحظة ثم دفع كأسه الفارغة عبر المكتب نحو الجنرال وهو يقول انه مستعد بوصف دبلوماسيا تابعا لدولة محايده ان يذهب في مهمة الى الحلفاء ، اذا توفر له جواز مرور يمكنه من ذلك ٠٠

هز فون شولتتز رأسه بالموافقة ، ولكنه لم يبد اهتماما كبيرا بما

عرضه عليه نوردلنج • • فأيقن القنصل السويدى ان فى ذهن الجنرال الالمانى شيئًا آخر •

وضع الجنرال كأسه على المكتب بعد برهة ، وأخرج من جيب سترته ورقة زرقاء فتحها ووضعها أمامه ·

قال لنوردلنج ان هذه الورقة تتضمن أمرا \_ هو واحد من عدة أوامر \_ تلقاها خلال الايام القليلة الماضية ٠٠ وأضاف انه كان من المفروض فيه الآن ان يكون قد بدأ تنفيذ برنامج التدمير المنظمالذي تطالب هذه الأوامر بالشروع فية ٠

ثم ذكر زائره بانه على الرغم من الضغط المستمر الموجه اليه من القيادة العليا الألمانية ، وعلى الرغم من الحاح هتلر عليه بان يتخذ اجراءات قاسية لقمع الثورة حتى ولو أدى ذلك الى تدمير اجزاء كبيرة من المدينة ، فانه قد فضل ان يجرب الهدنة التى اقترحها عليه ،

واستطرد اقائلا ، ولكن هذه الهدنة فشلت ، وأصبح مضطرا الآن الى أن ينفذ الأوامر الصادة اليه ·

ومضى فون شوئتتز يقول للقنصل الذى جلس صامتا امامه والذى الحافته كلماته ، انه سوف يتعين عليه فى القريب العاجل ان ينفذ الأوامر ، والا فسوف يعفى من قيادته .

ثم مال الى الامام وقال لنوردلنج وهو يتحدث فى بطء ، وفى لهجة توحى بخطورة ما يقوله • • ان الشيء الوحيد الذى يمكن ان يمنع تنفيذ تلك الأوامر ، هو وصول الحلفاء بسرعة الى باريس •

بعد ذلك اضاف في صوت خافت :

ــ لابد ان تدرك ان اقدامی علی قول هذا لك ، يمكن ان يفسر علی انه خمانة .

ساد الصمت والتوتر للحظات غرفة مكتبه ظهر ذلك اليومالدافي. • • • ثم مضى يقول وهو يختار بدقة كل كلمة تخرج من فمه •

## - لأن ما افعله في الحقيقة ، هو اني ادعو الحلفاء لمساعدتي ٠٠

أدرك نوردلنج خطورة كل كلمة قالها له الجنرال فون شولتنز ٠٠ كما أدرك في الوقت نفسه برد الفعل الغريزي الذي ربته فيه السنوات الطويلة التي قضاها في العمل الدبلوماسي ، أن كلامه هو لن يكون كافيا لاقناع الحلفاء بصحة ما سمعه الآن ٠٠

فسأل فون شولتنز اذا كان مستعدا لاعطائه رسالة مكتبوبة للحلفاء ؟

نظر اليه الألماني في دهشة وقال:

## - لا يمكن ابدا أن أسجل على الورق ما قلته لك ٠٠

ثم كتب لنوردلنج الوثيقة الخطية الوحيدة التي كان مستعدا لان يعطيها له ٠٠ وكان نصها :

# (( ان قائد منطقة باریس الکبری بیصرح للقنصل العام للسوید ر • نوردلنج بأن یغادر باریس وخط الدفاع عنها » •

أخذها منه نوردلنج الذى ظهر العرق على جبهته لفرط انفعاله ، ثم طلب منه أن يعطيه ضمانا آخـــر يؤمن له المرور من الخطوط الالمانية ٠٠

فأشار عليه فون شولتتز بان يصطحب معه ضابط المخابرات الألماني « بوبي» بندر حتى آخر المواقع الألمانية • كما وافق الجنرال بعد تردد طويل على ان يكرد تعليماته شفويا بواسطة التليفون افى حالة ما اذا وجدا صعوبة في المرور •

بعد ذلك نهض شولتنز ليوصل نوردلنج حتى الباب · كان يحس بأن حملا ثقيلا قد ارتفع عن ضميره · ·

لقد عشر على وسيلة لتنبيه الحلفاء الى الخطر الذى يهدد باريس و وكان يأمل فى ان يجعلهم يدركون ان الطريق الى باريس مفتوح ، الوقت الحاضر على الأقل ٠٠ أما الى متى يظل هذا الطريق مفتوحا، فهو لايدرى ٠ فلو وصلت التعزيزات التى وعد بها قبل ان يصل الحلفاء ، فان شرفه كجندى سوف يحتم عليه ان يحاول اغلاق الطريق بنفسه ، وان يدافع عن باريس فى معركة شوارع معطلة ومدمرة ٠ لكن الحلفاء قد أنذروا ٠٠ واذا لم يتحركوا فى الوقت المناسب على اساس هذا الانذار ، فانهم - وليس هو - الذين ستقع عليهم امام التاريخ مسئولية النتائج المترتبة على ذلك ٠

عند الباب ، امسك بيد نوردلنج بشدة وهو يقول :

س تحرك بسرعة و ان كل مالديك هو اربع وعشرون ساعة أو ثمان واربعون ساعة على الأكثر ، أما ما سوف يحدث هنا بعد ذلك ، فليس في امكاني ان اضمنه لك و





خلال الخمسة والثلاثين عاما التي قضاها نوردلنج في العمسل السياسي ، نادرا ما كان قد واجه مهمة معقدة كهذه ·

ان عبور الخطوط الألمانية شيء ، واقناع ديجول والحلفاء بدقة وصدق روايته شيء آخر ٠٠

قال لنفسه أنه اذا أراد أن تكون لديه أية فرصة للنجساح في مهمته ، فينبغى ان يصطحب معه اشخاصا معروفين للحلفاء ، ومن غير ان يبلغ فون شولتتز بها ينوى عمله ، قرر ان يصحب معه شخصين آخرين هما : الكسندر دى سانت فال أمين صندوق الديجوليين في باريس ، وجان لوران الذى كان قد عمل مع ديجول في وزارة الدفاع في سنة ١٩٤٠

وكان في تقديره أن وجود هذين السخصين معه سوف يساعده على اقناع ديجول •

لكن هذين الرجلين لم يكونا الوحيدين اللذين اضيفا الى البعثة ٠٠

ففى منتصف بعد الظهر ، وبينما كان نوردلنج ينتظر تقريرا من سائت فال عن أفضل طريق يوصله الى خطوط الحلفاء ، سمسع جرس باب القنصلية يرن ، وفى انتظاره بالباب وجدعملاقا أزرق العينين بدأ الصلع يزحف فى رأسه ،

قال له الطارق ان اسمه « ارنو » وانه يمثل الصليب الأحمر ، وطلب ان يسافر معه ، أضاف أن وجوده في البعثة قد يساعدها على اجتياز خطوط الألمان ، .

اندهش القنصل السويدى وغضب ٠٠ ففى عالم الدول المحايدة الصغيرة ، كانت الغيرة تلعب دورها ٠ ولم يكن نوردلنج يرى داعيا لأن يقحم احد من الصليب الأحمر نفسه على مهمته ٠

والأهم من ذلك ٠٠ هاله ان تكون انباء رحلته قد تسربت ٠ قال لأرنو في كلمات واضحة جافة انه لايوجد له مكان في هذه الرحلة ، كما انه لاتوجد حاجة اليه ٠ ولكن سانت فال الذي وصل في تلك اللحظة ، توسط في الموضوع ٠٠ وأصر على أن يسافر أرنو معهم ٠ فوافق نوردلنج في النهاية مرغما ٠

بعد ذلك بأسابيع ، عرف نوردلنج من هو أرنو هذا فى الحقيقة ، لقد ضم الى البعثة التى صرح بسفرها قائد منطقة باريس الالمانى - دون أن يدرى ـ رئيس المخابرات البريطانية فى فرنسا! ،

فلم يكن أرنو الا الكولونيل كلود أوليفير الذى كان الحلفاء قد بعثوا اليه منذ حوالى الثلاثة اسابيع برسالة سرية يخطرونه فيها بانهم ينوون تخطى باريس فى زحفهم نحو المانيا ، ويطلبون منه تبعا لذلك منع قيام ثورة مسلحة ضد الالمان فى باريس .

ولكن نوردلنج كان يعرف الزائر الآخر الذى طرق بابه بعد ذلك دون دعوة ، وهو الضابط النمساوى الطويل أريك بوش م باستور الذى كان قد قاده الى « بوبى » بندر منذ عشرة أيام •

وكان القنصل يشك في أنه من رجال المخابرات الآلمانية ،وكان يشك اكثر من ذلك في ان شولتتر قد كلفه بمراقبته منذ اسبوع .

كان استنتاج نوردلنج صحيحا ، في جزء منه فقط ٠٠ فقد كان بوش م باستور رجل مخابرات فعلا ، ولكنه لم يكن يعمل في المخابرات الالمانية ٠ كان يعمل في خدمة المخابرات البريطانية ، وكان على صلة وثيقة بحركة المقاومة السرية في فرنسا ٠ وكان من

بين المعلومات الهامة التي نقلها الى الحلفاء بعض الرسوم المسروقة الأولى للصاروخ الالماني «ف١» ·

قال بوش ـ باستور ، الذى جاء فى ملابس مدنية ، للقنصل ان شولتنز قد كلفه بمرافقة البعثة ، فسوافق نوردلنج الذى كان ينظر اليه على أنه رقيب عليه ، فى امتعاض واضح (×)

لم يبق بعد ذلك غير مفاجأة غير سارة اخيرة للقنصل السويدى في ذلك اليوم المشجون بالمفاجآت ٠٠

بینما کان یراجع آخر الترتیبات الخاصة بالرحلة ، احس بالم حاد یطوق صدره ، فسقط علی رکبتیه وهو یکافح من اجل ان یتنفس ۰۰

ذلك الرجل الذى اختير لنقل تحذير فون شولتنز اليائس الى الحلفاء على بعد ستين ميلا ، لم يعد يستطيع ان يجر نفسه بضع اخطوات ليستلقى على سرير ، كان قد اصيب بنوبة قلبية ،

بعد نصف ساعة من اصابته بالنوبة ، وبينما كان يرقد فيمايشبه الغيبوبة في دار القنصلية ، تحركت سيارته « الستروين » السوداء متجهة الى فرساى ، كانت رسالة فون شولتتز فى طريقها الى دوايت ايزنهاور ،

فى السيارة كان اثنان من الديجوليين ، واثنان من رجال مخابرات الحلفاء لم يكن اى منهما يعرف الآخر ، وقنصل سويدى مزيف ٠٠٠

· فقد أرسل راوول نوردلنج في مكانه الرجل الوحيد الآخر في باريس الذي يمكن أن يقوم بالمهمة بدلا منه ، والذي ينطبق عليه

<sup>( )</sup> عندما سال المؤلفان الجنرال فون شيائنتر عن هذه الوافعة ، بعد مسرور عشرين سنة عليها . ، أنكر في غضب آله أمر بضم بوش - باستور الى المثة نوردائج ، وقال أن الضابط النمساوى أنما ادعى ذلك كلبا ليقحم نفسه على البعثة .

اسم « ر · نوردلنج » الذي كتبه فون شولتنز بخط يده في تصريح المرور ·

كان ذلك الرجل هو أخوه رولف •

#### \*\*\*

بعد خمس واوبعین دقیقة ، وبعد المرور بثلاث نقط طرق المانیة انسابت السیارة عبر قریة سان سیر وسارت بین الحقول الخضراء فی اتجاه مدینة شارتر والخطوط الامریکیة ، ووراءها کانت سیارة « بوبی » بندر ،

خارج قرية « تراب » التى تلتقى عندها عدة طرق ، قفز من البنخفض المجاور للطريق رجل شبه عار يرتدى لباس الاستحمام وخوذة الجنود الألمان ، ولوح للسيارة ان تقف بمدفع رشاش كان يحمله ، ادخل مدفعه من نافذة السيارة التى كان يجلس بجوارها سانت فال وسأل :

### \_ ماهذا ؟

لم يستطع سانت قال الذى كان يقود السيارة أن يرد عليه • ولكنه رأى وراءه بين مجموعة من الأشجار ثمانى دبابات • فقال فى نفسه : لقد ضعنا !

لكنه ما لبث ان استيقظ من الذهول الذي سببه له الرعب على صوت بوبي بندر وهو يصيح بالألمانية في الجندي ٠٠

خرج من موقف الدبابات نقيب من فرق الصاعقة يرتدى ملابس الميدان ، وتقدم من السيارة ،

صاح فيه بندر: «هايل هتلر» ، واعطاه الأوراق التي تثبت انه من ضباط المخابرات الألمانية ، ثم أخذ بندر من سانت فال تصريح المرور الذي كتبه فون شولتتز وقدمه ايضا لضابط الصاعقة ،

أعاده ضابط الصاعقة في حركة عنيفة سريعة الى بندر وهو يقول: - لا يهمنى بالمرة أى الجنرالات هـو الذي وقعه ، فمنذ العشرين من يوليو توقفنا عن اطاعة جنرالات الجيش هيه،

أسقط في ياد بندر لحظة ٠٠ ثم انفجر غاضبا بعد ذلك ١٠تدهش ضابط الصاعقة لعنف رد الفعل الذي ابداه بندر ، ووافق أخيرا على أن يتصل تليفونيا بمقر قيادة منطقة پاريس ، ليلتقى منها التعليمات ١٠٠ ابتعد ومعه بندر تاركين سانت فال وزملاءه غارقين في صمت قلق لا يقطعه الا صوت الصلاة الهامسة التي كان يرددها رجل الصليب الأحمر الجالس في مقعد السيارة الخلفي وفي يده مسبحة سوداء ٠

بعد ساعة عاد الرجلان · كان بندر قد لعب دوره جيدا · استطاع أن يأتي الى التليفون بالرجل الوحيد في مقر قيادة منطقة باريس الدى كان يعرف امر البعثه · وقد قال فون شهولتن في صهوت عاضب لضابط الصهاعقة العنيد انه اذا لم يترك حاملي تصريحه يجنازون خطوطه ، فانه سيحضر بنفسه ليشرف على تنفيذ ذلك ·

اشار ضابط الصاعقة الى سانت قال بأن يمضى ٠٠ بينما وقف بندر يراقب السيارة وهى تبتعد ٠

لقد انتهت مهمته ٠٠

لكن ما كادت السبيارة تلتقط بعض السرعة ، حتى قفز نحوها المائى آخر من اللنخفض المجاورللطريق وهو يصبح بالألمانية (الغام ٠٠ الغام)!

 <sup>(●)</sup> المعروف أن فرق الصاعقة كان لها كيانها الخاص ، وقيادتها المسبقلة عن قيادة الجيش . أما ٢٠ يوليو فهو التاريخ الذي التشفت فيه المؤامرة التي دبرها عدد من قواد الجيش الالمائي لإغتيال هنلر .

على بعد ثلات أقدام فقط من المكان الذى وقفت فيه السيارة ، كان أول لغم فى حقل الغام كبير زرعت ألغامه بعناية • واى من هده الالغام كان كفيلا بأن ينسف السيارة بمن فيها ، ومعهم الأمل الذى كان يبدو أن مصير باريس يتوقف عليه •

اخرج الألمانى ورقة من جيبه واخذ يدرسها أمام السيارة ، ثم أشار الى سانت فال بأن يتبعه ، وظل يسير وعيناه مركزتان فى حذر على الطريق فى خط متعرج لمدة خمس وثلاثين دقيقة والسيارة من خلفه ، وأخيرا رفع الالمانى رأسه واعاد الورقة الى جيبه ، وقال وهو يشير بيده نحو الغرب :

\_ الامريكيون على بعد خمسمائة متر • •

\*\*\*



كان الرجل الذى يسميه رؤساؤه الامريكيون « الأسلا النافد الصبر » الجنرال جاك لكلير لل يقطع أرض المطار المغطاة بالحشائش المجاورة لمقر قيسادة الجيش الامريكي الشاني عشر ، في خطوات عصبية ، وكان يسير وراءه في صمت واحترام روجيه جالوا ، الرجل الذي أرسله الى الحلفاء الكولونيل رول القائد السيوعي لحركة المقاومة في باريس ،

ان الجنرال عمر برادلى قائله الجيش الامريكى الثانى عشر لم يعد بعد من اجتماعه مع الجنرال ايزنهاور ٠٠ وبعد دقائق قليلة ـ ربما بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة ـ سوف يضطر لكلير الى مغادرة هذا المطار ليطير عائدا الى مقر قيادة فرقته ٠

فى أول الأمــر ، كان جالوا يتحدث الى لكلير . . ولكن حديث الحبرال انتهى عند جملة واحدة اخذ يرددها مرارا وهى :

## \_ يجب أن احصل على الأوامر الليلة ٠٠

توقف لكلير عن السير عند سماع صوت طائرة وركز نظره في السيماء ، وعندما هبطت الطائرة الهليكوبتر جرى نحوها بينما كان محركها لايزال دائرا ٠٠

صاح فيه من داخلها الجنرال ادوين سيبرت قائلا:

\_ لقد كسيت ! • • لقد قرروا ارسالك الى باريس رأسا •

قبل ذلك بقليل كان سيبرت قد اطلع برادلى وايزنهاور فى خيمة اجتماعات القائد الأعلى للحلفاء على المعلومات التى ذوده بها جالوا فى الصباح وكان ايزنهاور قد عبس وتنهد و ثم التفت الى برادلى وقال:

## ـ ماذا نفعل ١٠٠؛ اعتقد انه يجب ان ندخل باريس ٠٠

ـ لقد تقرر دخول باریس ، ونحن الثلاثة نشترك فی مسئولیة هذا القرار ۱۰ انا ، لأنی اصدرت الأمر بذلك ، وانت یا جنرال لكلیر، لإنك ستنفذ هذا الأمر ، وانت یا «رائد » جالوا لأن المعلومات التی حملتها البنا كان لها دور كبیر فی اتخاذ القراد ،

هذا الرسول الذي اقتنع قبل ليلتين في فيلا يسقط عليها المطر بأن يتجاهل تعليمات رئيسه الشيوعي وبأن يطلب من الحلفاء قوات وليس أسلحة ، قد نجح في تحقيق ما لم يستطع شارل ديجول نفسه أن يحققه ، بفضله سوف تتحرك قوات الحلفاء بعد ساعات نحو عاصمة فرنسا المهددة ،

نم التفت برادلي الى لكلير وقال له في صوته العالى الرنان:

م أريدك ان تتذكر شبيئا واحدا فوق كل شيء ١٠ انا لا أريد اى قتال في باريس نفسها ، هذا هو امرى الوحيد اليك ، يجب الا يدور قتال عنيف في باريس مهما تكلف الأمر ٠٠

جرى لكليرنحو الطائرة الهليكوبتر الخاصة به ٠٠، فصاح برادلى وراءه:

# \_ خد اوامرك من قأئد فيلقك •

وكانت تلك الأوامر يجرى اعدادها فى ذلك الوقت ؛ وكانت تقضى بأن تساند فرقة المشاه الامريكية الرابعة ، الفرقة المدرعة الفرنسية الثانية فى زحفها على باريس ،

عندما وصل لكلير الى مقر قيادة فرقته ، كان النهار قد قارب نهايته . قفز الجنرال من طائرته في خفة طالب صغير ، وصاح في مساعديه الذين كانوا في استقباله في صوت يرقص فرحا ، الجملة التي عاش السنوات الاربع الأخيرة وهو يتلهف على أن ينطقها :

## ـ التحرك فورا نحو باريس!

#### \*\*\*

بين جميع الوحدات العسكرية العاملة تجت قيادة ايزنهاور ،لم تكن هناك وحدة في غرابة الفرقة المدرعة الفرنسية الشانية أو في تعدد وتنوع العناصر البشرية التي تتألف منها .

كان من بين رجالها فرنسيون هجروا عائلاتهم دون أن يقولوا لها كلمة واحدة ليواجهوا أخطار الاعتقال والترحيل ، وليسيروا مئات الأميال الى حمال « السم بنيه» المغطاة بالثلوج ، ثم ليقضوا بعد ذلك شهورا في أحد معسكرات الاعتقال الاسبانية أحيانا ٠٠ وكل ذلك من أجل أن يخدموا في صفوف تلك الفرقة ٠٠

وكانت تضم رجالا قطعوا بحر « المانش » فى قوارب صحيرة مسروقة تسير بالمجاذيف أو فى قوارب صيد ، واسرى حسرب سابقين وقعوا فى أسر الألمان عام ١٩٤٠ ثم تمكنوا من الهرب من معسكرات اعتقالهم وساروا شرقا عبر بولونيا الى روسيا لكى يساهموا من جديد فى حرب سبق لهم ان خسروها .

وكان فيها رجال لا تعرف عائلاتهم اذا كانوا أحباء أو موتى ، ورجال كانت عائلاتهم تتمنى أن يكونوا قد ماتوا بسسبب تنكرهم لفرنسا أخرى هى فرنسا فيشى ...

وكان فيها فرنسيون لم يروا في حياتهم أرض فرنسا ، وعرب لا يعرفون إلا كلمات فرنسية قليلة ، وافريقيون من ادغال الكاميرون

وطوارق من الصحراء الافريقية ، واسبانيون ممن كانوا قد حاربوا ضمن جيوش الحكومة القديمة في الحرب الاهلية الاسبانية ، ورجال من لبنان وشيلي والمكسيك حافظوا على ولائهم لفرنسا • • بل كان فيها فرنسيون سبق لهم أن حاربوا وقتلوا بعضهم بعضا في سوريا وتونس باسم شارل ديجول وهنرى فيليب بيتان •

بالنسبة له ولاء الرجال ، كانت الحرب في اوربا أشبه ما تكون بحملة صليبية ٠٠ وكانت « قدسهم » هي المدينة التي صاحقائدهم في فرح انهم سيتحر لون نحوها على الفور .

كثيرون منهم لم يكونوا قد رأوا باريس ابدا • وبالنسبة للبعض منهم الذبن كانوا قد عرفوها ، كانت باريس ذكرى مريرة ،وشبحا لعاصمة لم تعد لهم • كانت باريس مدينة فكروا فيها وهم فى الصحراء الليبية وعند جبال الأطلس فى مراكش وفوق تلال بريطانيا الخضراء الرطبة • •

والآن اجتاحتهم أخبار ان باريس قد أصبحت هدفهم التالى ،بسرعة الصوت مه صوت السنتهم هم انفسهم ، وهى تعلن فى نشوة النبأ السحرى .

الكابتن ريمون درون تلقى النبأ فى هدوء \* اصدر أمره الى سرية الدبابات التى يقودها بأن تستعد فورا ، ثم اخرج مرآة صغيرة مستديرة من سيارته ، وعلقها على شجرة تفاح ، وأخذ يشذب لحيته الحمراء الطويلة ، لقد أراد ان يبدو حسن الشكل للباريسيات عند وصوله الى باريس \*\*

بعد ثمان وأربعين ساعة سوف يرى درون أولئك الباريسيات بعد أن يكون قد اتسنخ واستبد به الاعباء وفاحت منه رائحة العرق والشحوم ٠٠ وسوف يبدو لكثيرات منهن اجمل رجل رأيسه فى حياتهن !

## سوف یکوں هو أول جندی فرنسی یدخل باریس .

#### \*\*\*

أخذ رجال الاعلام المرافقون لجيوش الحلفاء يستعدون بدورهم لدخول باريس ، في لهفة لاتقل كثيرا عن لهفة الجنرال لكليرورجال الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية التي يقودها • وكان عشرات منهم قد بدأوا يسيرون فعلا على الطريق المؤدى الى العاصمة الفرنسية الذي سبقهم فيه ارنست هيمنجواى • •

وبدا كأن شخصا واحدا فقط من بين الحشد الهائل من رجال الاعلام الذى تجمع فى نورماندى ، هو الذى لا يتجه الى باريس ، فهو قد أخذ الاتجاه المضاد ، وسافر الى انجلترا ، ولكن مع ذلك فان هذا الشخص ، وهو لارى لسوير مراسل اذاعة كولمبيا الامريكية ، كان لديه سبب خاص يجعله فى أشد اللهفة الى حضور عملية تحرير باريس . . .

فقد كان آخر مراسل اذاعى أمريكى بعث باذاعاته من باريس قبل احتلالها • وقد اقسم على أن يكون أول اذاعى أمريكى يذيع من العاصمة الفرنسية بعد تحريرها •

لكن مأساة كانت قد وقعت لهذا الرجل منذ ثلاثة ايام ١٠٠ كان يقضم قطعة يابسة من الشوكولاته ، فكسرت له الشوكولاته جزءامن احدى اسنانه الأمامية ٠ هذا الحادث الذي كان يمكن ان يكون مجرد مصدر ضيق بسيط لغيره من رجال الاعلام ، كان بالنسبة له اصابة خطيرة منعته من مواصلة عمله ٠ فقد اصبح يصدر عنه صغير عندما يتكلم ٠

وهو عائد الى لندن ليستعين بطبيب اسنان .

لكنه يسافر الى لندن وهو مطمئن · فقبل أن يقرر السفر كان قد سأل اليجنرال كورتني هودجز قائد الجيش الأمريكي الاول عما اذا كان هناك أي احتمال في أن تتحرر باريس خلال الأيام القليلة

القادمة ؛ فأكد له الجنرال أن جيوش الحلفاء لن تدخل باريس قبل أسبوعين على الأقل .

بينما كان لسوير في طريقه الى لنسدن ، كان منافسه الذي يخشاه أكثر من أي أحد آخر ، يسجل فعلا وصفا لتحرير باريس !

فقد وقع تشارلز كوننجوود المراسل الثانى لنفس اذاعة كولمبيا الملحق بجيوش الحلفاء ، على خبر هام بعد سفر لسلوير مباشرة ، التقى مصادفة بالجنرال برادلى عقب عودة الجنرال الى مقر قيادته من اجتماعه مع أيزنهاور ، فقال له الجنرال :

ـ ان رجال المقاومة قد أشعلوا ثورة باريس ؛ ويبدو أن الفرقة الفرشة المدرعة الثانية سوف تتوجه لتحرير المدينة ٠٠

فجلس كولنجوود الى جهاز التسجيل ، وأخذ يسجل أخبار تحرير باريس ·

كان يعرف المصاعب التى تضعها القيادة العلياللحلفاء أحيانا فى طريق الاتصالات الصحفية والاذاعية ، ولم يكن مستعدا لوضع نفسه تحت رحمة هذه المصاعب ، عندما يجيء أول نبأ عن تحرير العاصمة ، قد يكون بعيدا عن أى جهاز ارسال ، وقصد لا يستطيع الوصول اليه فى الوقت المناسب، ولكن هذا الوصف الدرامي المنفعل السني يستجله الآن لتلك اللحظة سوف يكون موجودا في لندن ، ليذاع عند حلولها على أمريكا بأسرها ،

استهل تستجيله بان قال في صوت يرتعش حماسة وانفعالا « لقد دخلت الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية باريس اليوم ، بعد أن كان الباريسيون قد هبوا كرجل واحد للقضاء على القوات الالمانية المدعورة التي كانت تتألف منها حامية المدينة »

وبعد أن انتهى من التسسجيل ، وضع الشريط في علبة تمهيدا لارساله الى ادارة الرقابة في القيادة العليا للحلفاء ، وفرك

کفیه دخی وسرورا ۰۰ ان احدا لن یسبق تشارلز کولنجـوود فی اذاعة خبر تحریر باریس!

#### \*\*\*

فى مكتبه بفندق « ميريس » • • تململ الجنرال فون شولتتز فى قلق فى مقعده • لقد أبلغه رئيس أركان حربه الأوبرشت فرايدريش فون أونجر - دون أن يبدو على وجهه أى تعبير كعادته بأن اربعة من ضباط الصاعقة جاءوا لمقابلته ، وانهم ينتظرون فى الغرفة الملحقة بمكتبه • لم يجد الجنرال تعليلا لهذه الزيارة غير أن تكون المهمة التي كلف بها نوردلنج قدد انكشفت ، وأن يكون هؤلاء الضباط قد جاءوا للقبض عليه • •

دخل عليه ضباط الصاعقة الأربعة في خطبوات عسكرية صاخبة ، وقرعوا كعابهم ببعضها في صرامة مبالغ فيها ، وصباحوا معا : « هايل هتلر » • • ثم تقدم نحو مكتبة احدهم وهو رجيل نحيل بخده جرح طويل ، ويحمل رتبة « مقدم » • • وقال له انه تلقى عن طريق جهاز اللاسلكي المثبت في سيارته العسكرية ، وهو على مسافة أربعين ميلا من باريس ، أمرا شخصيا من هاينريش هملر •

عندما سمع فون شبولتنز اسم هملر ، قائد فرق الصاعقة ورئيس الجستابو ، أيقن أن ظنه كان في محله ، وأنها سيلقى القبض عليه فورا ٠٠

ولكن ضابط الصاعقة مضى يقول ان هملر قد أمره بأن يتوجه الى باريس فى الحسال ، لكى يستولى على تحفة فنية موجودة فى متحف ( اللوفر ) لم تكن موجودة فيه أصلا وانما نقسلت اليه من متحف مدينة « بايو » فى نورماندى بعد ان نزل الحلفاء عسلى الشواطىء الفرنسية ...

وأضاف المقدم أن هذه التحفة يجب ألا تقع في يد الحلفاء تحت أى ظرف من الظسروف ، وأن لديه أو أمر رسمية بنقالها الى ألمحافظة عليها ٠٠

وجد فون شولتنز صبعوبة فى منع نفسه من الضحك وهو يسمع هذا الكلام ، بعد أن زالت مخاوفه وتبدد قلقه ٠٠ وقال لضباط الصاعقة الأربعة ووجهه يطفح بشرا:

ــ آه يا أولادى ٠٠ كم هو رائع منكم أن تساهموا في انقاذ هذه التحف الغالية من الدمار!

ثم اقترح عليهم الا يكتفوا بنقل التحفة التى طلبوها ، وان ينتهزوا فرصة وجودهم في باريس لبسط حمايتهم على عدد آخر من التحف الفنية الموجودة في ( اللوفر ) .

ولكن المقدم رد قائلا ان انتعليمات التى لديه تقضى بنقل تحفة مدينة « بايو » وحدها الى المانيا ، وان هملر والفوهـــرر ' لا يريدان غيرها ٠٠

قاد فون شولتنز زائريه الى الشرفة ، وأشار بيده الى مبنى (اللوفر) على يساره الذى بدا جليلا مهيبا فى ظلام المساء ، فى تلك اللحظة نفسها مزق الليل سيل عنيف من الطلقات النارية ، بدا أنها تنطلق من المتحف نفسه ، ،

فقال فون شولتتز:

ـ يبدو أن « الارهابيين » قد احتلوا المتحف ٠٠

فأيد رأيه ضباط الصاعقة الأربعة الذين ظهرت عليهم بعض أمارات القلق ٠٠

غير أن فون شولتنز استطرد قائلا انه واثق من أن عصابة من الارهابيين الفرنسيين لا يمكن أن تشكل أى تهديد يذكر بالنسبة لأربعة من ضباط الصاعقة •

التزم المقدم المجروح الخد الصمت برهة ٠٠ ثم سأل فون شولتنز عما اذا كان يعتقد ان الفرنسيين قد نقلوا التحفة الى مكان آخر ٠٠٠

تجدد اطلاق النسار حول المتحف ، فكرر ضسباط الصاعقة الاعراب عن شسكهم في أن تكون التحفسة المطلوبة لا تزال في ( اللوفر ) .

عندئذ استدعى فون شولتنز الذى أصبح يجد زيارة ضباط الصاعقة مسلية الى اقصى حد ١٠٠ استدعى ضابطا مسنا ملحقابقيادته، وتحمل وظيفته اسما هو أبعد مايكون عن طبيعتها الحقيقية ٠ فقد كان ذلك الضابط مكلفا « بحماية الآثار والأعمال الفنيسة الفرنسية »

سأله فون شولتتز عن التحفة التي يبحث عنها ضباط الصاعقة ، فأكد أنها موجودة في « اللوفر » ·

عرض فون شولتنز على ضباط الصاعقة ان ييسر لهمه اداء مهمتهم عن طريق وضع سيارة مدرعة تحت تصرفهم ، وتكليف المجموعة من الجنسود بتغطية مبنى المتحف من الشارع ريثما يدخلونه ويخرجون التحفة المطلوبة منه .

فرد المقدم الذي بدت عليه الحيرة بأنه سوف يتصل ببرلين أولا باللاسلكي طالبا التعليمات ، ويعود بعد ساعة .

شم أدى هو وزملاؤه التحية النازية مرة ثانية ، وخرجوا . لم تقع عينا فون شولتتز على أى منهم بعد ذلك .

أما التحفة الثمينة التى كانوا قد أمروا بانقاذها من الحلفاء ، فقد بقيت فى « اللوفر » وهى تحفة تصور حدثا فريدا فى التاريخ ، فهى سجادة مساحتها ٨٤ ياردة مربعة نسبجت عليها سيدات بلاط الملك وليام الفاتح منذ تسعا قرون مضت ، منظرا وعد به مصورو دولة هتلر كثيسرا ؛ ولكنه لم يتح لأجهسزة تصويرهم أن تسجله قط ، كان ذلك المنظر أعملية غزو انجلترا ،



كانت الساعة تقترب من منتصف الليل عندما أتم الجنرال جاك فيليب لكلير املاء الاوامر الخاصة بتحرك فرقته وكانت تلك الأوامر تقضى بان تبدأ الفيرقة زحفها نحو باريس في السادسة والنصف صباحا و

وقد سيجل لكلير في تلك الأوامر قوله:

« وانى اطلب لهذا التحرك الذى سوف يقود الفرقة الى عاصمة فرنسا جهدا غير عادى ، وأنا واثق من أنى سوف أحصل عليمه منكم جميعا »

قبل أن يوقع لكلير تلك الأوامر ويضع عليها التأريخ ، نظر الى ساعته • • فوجدها تشير الى منتصف الليل •

## \*\*\*

على بعد ألف ومائة ميل من مقر قيسادة الجنرال لكلير ، بدأ عند منتصف ليلة النسانى والعشرين من أغسطس الاجتماع الليلى لهتلر بهيئة أركان حربه فى مقر قيادته بغابة راستنبورج فى بروسيا الشرقية .

حول مائدة اجتماعات الفوهر ، كان الجنرال فلد مارشال كايتل ، والجنرالات فارليمونت وبورجدورف وفيجلين ، وياور هتلر الخاص نقيب الصاعقة جونشه ، يستمعون في صمت واجم بينما أخذ الجنرال ـ أوبرشت يودل يتلو التقرير الخاص بالموقف في الجبهة الغربية .

مرة أخرى ، كان هتلر قد أمر بأن يسبق ذلك التقرير ، انباء الجبهة الشرقية ٠٠

وكان هتلن يجلس واضعا يده اليمنى على خريطة أمامه على المائدة وقد سجل الجنرال فارليمونت فى مذكراته أنه لاحظ أن يد هتلر تلك ، كانت ترتعش قليلا بينما كان يستمع الى كلمات يودل فى تلك الليلة ٠٠

عندما فرغ الجنرال – أو برسُت يودل من قراءة التقرير ، رفع هتلر رأسه وسأل في صوت غاضب :

## - أين المدفع كادل ؟٠٠

فرد عليه الجنرال فارليمونت قائلا ، ان ذنك المدفع الذي كان هتلر قد أمر بارساله الى باريس قد وصل الان مع ذخيرته في قطار خاص الى مدينة « سواسون » على بعد أقل من ستين ميلا من باريس •

وأضاف أن المدفع سوف يكون في العاصمة الفرنسية بعد

بدت علامات الرضاء على هتلر عندما علم ان ذلك المدفرية الرهيب سرف يكون قريبا في باريس بكل طاقاتم التدميرية الهائلة ٠٠٠

ثم التفت الى يودل ، وقال له :

- يودل ٠٠ أكتب ٠٠

وأخذ يملى عليه في سرعة هاثلة مايلي:

« ان الدفاع عن رأس الجسر الذي تتألف منه باريس أمر ذو أهمية قصوى في الخطط العسكرية والسياسية • ان ضياع المدينة سوف يقود الى انهياد الجبهة الساحلية شمال نهر السين بأكملها

وسوف يحرمنا من قواعد اطلاق صواريخنا اللازمة للحرب البعيدة المدى ضد بريطانيا • عبر التاريخ كله ، كانت خسارة باريس تؤدى دائما وحتما الى خسارة فرئسا بأكملها »

كانت رسالة هتلر موجهة الى القائد العام للجبهة الغربية ، وقد ضمنها هتلسر فقرة يذكره فيها بأنه خصص فرقتين مدرعتين اضافيتين للدفاع عن باريس ٠٠

كما اصدر أمره بالقضاء على الثورة المسلحة في باريس بجميع وسائل القمع العنيفة المكنة بما في ذلك تدمير احياء بأكملها من المدينة \_ وهي عملية يسهل تنفيذها وصول المدفع كارل وتنفيذ أحكام الاعدام علنا في زعماء الثورة •

وختم هتلر رسالته بقوله:

« يجب الا تسقط باريس في يد العدو ٠٠ واذا سقطت ٤ فيجب الا يجد فيها غير أكوام من الحطام »

وصلت الى مدينة « ميتز » طلائع فرقة الصاعقة المدرعة السادسة والعشرين ، التي كانت احدى الفرقتين المدرعتين اللتين أمر هتلر بنقلهما من الدنمرك الى باريس • ولم يكن ديتريش فون شولتنز قد ابلغ بأن هاتين الفرقتين في طريقهما اليه •

لم يبق بين هذه الطلائع وبين باريس غير ١٨٨ ميلا ٠٠ وكان وصولها الى باريس يعنى أن فون شولتنز سوف يصبح مضطرا لأن يحارب دفاعا عن منطقة اليادته ٠



اشتد القتال فى باريس يوم الاربعاء الثالث والعشرين من اغسطس ١٠٠ قام الالمان بنسف أكبر دور العرض فيها وهو مبنى «جران باليه » البالغ الضخامة الذى اعتصم الثواد فى جزء منه دفع الألمان نحوه دبابة صغيرة مملوءة بالمتفجرات توجه بواسطة الراديو ، دمرت قساما كبيرا منه ، ثم أمطرته الدبابات العادية التى كانت تحاصره بوابل من القذائف المحرقة بعد ذلك ، سود الدخان المتصاعد من المبنى المحترق سماء باريس بأسرها ،

تلك المدينة التي لم تكن قد شهدت غارة جوية واحدة ولا نتائج عمل عشر دبابات ، روعتها السهولة التي دمرت بها دبابة صغيرة موجهة واحدة وبضع قنابل محرقة ذلك المبنى الهائل الصبح المبنى السدى ظلت النيران تندلع منه مدة طويلة ، شاهدا يذكر الباريسيين بصفة دائمة بالاشاعة المخيفة التي كانت قد بدأت تجتاح مدينتهم .

## (( ان الجيش الالماني يستعد لتدمير باريس ))

بعد مرور أربعة أيام ونصف يوم على بدء الثورة ، بدأت الروح المعنوية لرجال حركة المقاومة تضعف لأول مرة · الذخائر كانت تتناقص بشكل مخيف · الضدحايا عددهم يرتفع بسرعة مذهلة · الألمان بدأوا يضربون بعنف أكبر وبرغبة واضحة في الانتقام · ·

عند ما حل مساء يوم الاربعاء ذاك ، كان عدد القتلى من الباريسيين قد بلغ خمسمائة وعدد التجرحي ألفين ولم تلح من

أية ناحية أية بادرة للمساعدة التي كان الكثيرون يتوقعون وصولها بعد سناعات فقط من بدء الثورة ·

ازدادت حدة القتال في جميع انحاء المدينة ، وأقــدم الطرفان على ارتكاب فظائع شنيعة ·

انهالت طلبات الاسلحة والذخائر على الكولونيل رول دون أن يستطيع تلبية أى منها • أخذ يلعن خصومه الديجوليين لاعتقاده أنهم لم يبلغهوا لندن بطلبه العهاجل للاسلحة • ولكن لم تكن مناورات الديجوليين هي التي خيبت آمال رول هذا الصبام •

كان الجنرال بيير كونيح قائد حركة المقاومة داخيل فرنسا الذى يتخذ من لندن مقرا له ، قد أصدر أمره بتنفيذ عملية اسقاط الاسلحة بالمظلات على باريس التى كان قد ألغاها فى اليوم السابق فى آخر لحظة ٠٠ وكانت تقف فى احد المطارات البريطانية مائة وثلاتون طائرة تطفح بالاسلحة والذخائر التى يحتاج اليها رول ، وهى على استعداد للاقلاع نحو باريس ٠

ولكن شيئاً واحدا كان يمنعها من الطيران ٠٠ انه عدو أقوى من أى خصم سياسى: انه الضباب ؛ الضباب الانجليزى الكثيف الذى لا يمكن اختراقه ٠ ومنذ الفجر كان هذا الضباب يسمر الطائرات على أرض مطار هارنجتون ٠

بعد أن أبلغ مقر قيادة الجنرال كونيج في لندن بأن الفرقة المدرعة الثانية قد صدرت اليها الأوامر بالزحف الى باريس ، لم يعد هناك مبرر لاستقاط الاسلحة على العاصمة ، • فأمر الجنرال كونيج بالغاء العملية نهائيا . •

ومع ذلك فان طائرات ذلك السرب المختص باسقاط الاسلحة لحركات المقاومة فى أوربا المحتلة ، سوف تطير الى باريس بعد ثلاثة أيام فى مهمة غير عادية • ولكن بدلا من أن تحمل اليها القنابل اليدوية والمدافع الرشاشة التى كان رول يلح فى طلبها ، فانها سوف تنقل اليها اكياسا من الفحم والمواد ألتموينية •



منذ الفجر ، ومثل ثعبانين عملاقين طول كل منهما ثلاثة عشر ميلا ، أخذت قرات الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية تتسلوى في طابورين بين مزارع نورماندى ، مندفعة تحت عاصفة ممطرة عنيفة نحو باريس ٠٠

وكانت مركبات الفرقة الاربعة آلاف ألتى تحمل رجالها الستةعشر الفا تهز مساكن الفلاحين التى تمر بها ، بينما أخذ الفلاحون يلوحون فى حماسة جنونية لرؤية الدبابات والعربات المصفحة والعربات نصف الجنسزير وسيارات النقل التى تحمل الاعلام الفرنسية المثلثة الألوان ٠٠ وصليب لورين شعار فرنسا الحرة ٠

وكانت السيارات المصفحة التى تحمل السياهيين المغاربة تتقدم الطابورين ، والسيارات التى تحمل الذخائر والمسواد التموينية تشكل مؤخر تيهما ، وكان تيار حاد من الترقب السعيد يشمل الفسرقة بأكملها ، فأخيرا هاهى تتقدم نحو باريس. بعد سنوات من الانتظار ،

بالنسبة لكثيرين من رجال هذه الفرقة المندفعين في نشاط محموم ، كان هذا الزحف السريع مشحونا بالذكريات ٠٠ أو بالأمل في أن يؤدي قريبا الى رؤية وجه محبوب ٠٠

الملازم هنرى كارشيه علق صورة على الزجاج الأمامى للعربة نصف الجنزير التى يركبها • كانت صورة ابنه الذى يبلغ الرابعة

من عمره ، والذي لم يره قط • كان كارشيه يريد أن يتأكد من أنه سوف يتعرف عليه عندما يراه لأول مرة •

النقيب آلان دى بواسيو ـ قائد جماعة حراسة لكلير ـ خفق قلبه عندما اقترب الموكب من مدينة شارتر • فبيته هنا في هده المدينة • خلف الكاتدرائية وعلى ضفة نهر « أور » يقيم والداه في المنزل الذي لم يره منذ خمسة أعوام •

خرج الان من الطابور الذي كان يسير قيه واسرع بسيسارته الجيب الى أن سسبق الطابور ثم استدار ودخل المدينة • ترك الكاتدرائية وراءه وسار بأقصى سرعة نحو النهر •

لم یجد الکوبری الذی کان سیعبره الی ببت والدیه کما کان به کل ماتبقی من البیت جداد واحد محترق ۰۰

قال له الجيران الذين اندفع نحسوهم في حزن عميق: ان الالمان قد أخلوا جميع منازل المنطقة بما فيها منزل اهله ونسفوا معظم البيوت ، أما الكوبرى الذي يقع أمام منزله فقد وضع الالمان تحته شتحنة اضافية من المتفجرات لكي تفهم امه معنى أن يكون لها ولد يتبع ديجول ،

#### \*\*\*

لدة اثنتى عشرة ساعة ، ظل الرجل الذى يحمسل الرسالة الملهوفة التى قد تنقذ باريس من مصير وارسو وستالينجراد ، يمر بدورة الاستجوابات والتحقيق التى كان روجيه جالوا قد مر بها قبل ذلك بأربع وعشرين سناعة ، والآن وعلى نفس أرض المطار الصغير التى أصسدر عليها الجنرال عمر برادلى أمره الى الجنرال لكلير في المساء السابق بالزحف الى باريس ؛ ابلغ رولف نوردلنج رسالته الى الجنرال الامريكى ،

استمع برادلى في صمت الى حديث السويدى • قال له نوردلنج ان قائد حامية باريس الالمانى لديه أو امر رسمية بتدمير اكبر قدر ممكن من المدينة • وهو لم يشرع بعد في تنفيذ هذه الاوامر ؛ ولكنه أصبح في موقف حرج • • واذا استمر الوضع على ماهو عليه فسوف يضطر الى تنفيذها • وهو يشعر أنه أصبح مهددا بأن يعفى من قيادته •

واستطرد نوردلنج قائلا ان ما يبدو أن الجنرال الالماني يريده عو وصول الحلفاء الى باريس قبل أن تصل اليه تعزيزات أو قبل أن يضطر الى البدء في تنفيذ الأوامر الصادرة اليه .

كان رد فعل برادلى فوريا ، ان العملية التى أصدر الامسر بتنفيذها فى الليلة الماضية قد أصبح لها فجأة طابع الاستعجال الملح ، وكان برادلى يعرف مثل أيزنهاور ، ومن خلال المعلومات التى جمعتها مخابرات الحلفاء ان الفسسر قتين المدرعتين الالمانيتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين وكذلك أجزاء من عدد من الفرق الالمانية الأخرى بدأت تدخل فرنسا ، وبعض هذه القوات قد تكون متجهة الى باريس ، ولو لم تسبقها قوات الحلفاء الى المدينة ، فمن المحتمل أن تتحول باريس الى ميدان قتال رهيب .

وكان برادلى قلقا في الدرجة الأولى من ناحية فون شولتتز ٠٠ قال لنفسه :

# ( اننا لانستطیع ان نتعرض لاحتمال أن یغیر هـدا الجنرال الألمانی رأیه))

قال لقائسد المخابرات الجنرال سسيبرت الذي كان يقف بجانبه:

( ابلغ الجنرال هودجز بأن يحث الفرقة الفرنسية على الاسراع وبأن يعد الفرقة الرابعة للتحرك الى هناك ايضا ))



بدون كلام ، ناول فون شولتنز ورقة البرقية الزرقاء الى العقيد النحيل القصير الواقف بجواره ، انه يعرف العقيد هانز جاى منذ عشرين عاما ، منذ أن خدما معا كضابطين صغيرين في كتيبة واحدة . وقبل عامين احتفل مع جاى في فندق ادلون ببرلين بترقيته الى أولى مراتب الجنرالية "

بينما أخذ جاى يقرأ البرقية ، راح شولتنز يحدق في حداثق التويلرى الممتدة تحت نافذته ، لا يوجد اطفال يلعبون في هذه الحدائق هذا الصباح ٠٠ ولا يملأ ممرات الجديقة التي يبلغ عمرها مائتين وخمسين عاما غير جنوده ٠

طوى جاى البرقية واعادها الى شولتن و حاول شولتن عبثا أن يقرأ فى وجهه علامة تنم عن أية عاطفة و لقد كان يطمع فى أن يحصل من صديقه القديم على كلمة مواساة أو خركة تعبر عن المساركة الوجدانية وتشعره بأنه ليس وحيدا ولكن جاى لم يقل غير كلمات: « هذا شيء مؤسف » وهي نفس الكلمات المعبرة عن القبول المستسلم التي لم يسمع غيرها من الرجل الوحيد الذي أطلعه على البرقية قبل ذلك ، وهي رئيس اركان حربه المتحفظ المنطوى على نفسه العقيد فرايدريش فون اونجر و

كانت تلك البرقية تحمل أقسى أمر تلقاه فون شولتنز فى حياته، وهو الأمر الوحشى الذى املاه هتلر فى الليلة السابقة ووجهه الى القائد العام لجيوشه فى الجبهة الغريبة .

كان ذلك الأمر يقضى بأن يخول فون شولتتز هذه المدينة الممتدة أمام عينيه الى « اكوام من الحطام »!

تحول فون شولتتزعن النافذة واتجه في تصميم الى التليفون و رفع السماعة في غضب وطلب ان يتحدث الى مقر القيادة الالمانية العليا للجبهة الغربية و رد عليه الجنرال هانز شبيدل رئيساركان حرب تلك القيادة ، الذي امتقع لونه عند سماع شولتتزيقول له في مرارة وقسوة:

- سوف يسعدك ان تعلم ان (( الجران باليه )) تحـ ترق الآن ٠٠ ثم « شكره » شولتتز على الأوامر « اللطيفة » التي ارسلها اليه فسأله شبيدل :
  - أية أوامر ؟ فقال شولتتز :
- الأوامر الخاصة بتحويل باريس الى اكوام من الحطام قال شبيدل انه لم يفعل اكثر من انحول اليه تلك الأوامر القادمة من الفوهرر •

ولكن شولتتز تجاهل رده واستمر في حديثة قائلا انه قد وضع طنا من المتفجرات تحت مبنى مجلس النواب ، وطنبن في بدروم قصر الانفاليد ، وثلاثة اطنان تحت كاتدرائيه نوتردام ، ثم استطرد قائلا:

- اظن ياعزيزى شبيلل انك توافق على هذه الاجراءات ا؟

ساد صمت محرج لبضع لحظات رفع شبیدل عینیه خلالها الی صور نوتردام والتویلری وفرسای المعلقة فی مکتبه ۰۰ ثم قال فی صوت خافت:

- طبعا طبعا ياسيدي الجنرال ٠٠ أوافق ٠

واصل شولتنز حديثه قائلا انه قد استعد لنسف كنيسة المادلين دار الأوبرا في ضربة واحدة ، وانه ينوى تدمير قوس النصرليفتح لريقا أمام الطلقات الى شارع الشانزليزيه • • وكذلك برج ايفل كي يسد حطامه الطريق الى الكبارى التي سوف تكون قد نسفت نبل ذلك ! •

تسماءل شبيدل في نفسه ما اذا كان فون شولتنز قد فقسد عقله ، أو انه يحاول أن يتظرف ، لكن الافتراضين كانا خطأ . .

في نوبة الغضب الجامع التي اجتاحته لتلقى الأوامر التي حولتها قيادة الجبهة اليه ، كان فون شولتتز يحاول فقط على حد التعبير الذي استعمله فيما بعد في شرح هذه الواقعة للمؤلفين له ( ان يجعل شبيدل يدرك اللوقف الرهيب للجندي الذي يتلقى مثل هذه الأوامر ، ويتعين عليه ان ينفذها )) •

#### \*\*\*

على الضفة الأخرى من نهر السين ، نسف الالمان مبنى سنترال تليفونات سانت أرمان • حدث ذلك في الساعة ٥٥/١١ • ذلك المبنى الضخم الذي كانت جميع الجيوش الالمانية من النرويج حتى حتى اسبانيا تتلقى أوامرها عن طريقه في الماضى غير البعيد ، تحول في ثوان الى انقاض وسحب من الغبار •

بنسفه بدأ تنفیذ جزء صغیر جدا من برنامج التدمیر المعد لمنطقة باریس الذی أمر به أودلف هتلر .

فى اقبية اقصر الانفاليد كانت مجموعة أخرى من الجنود الالمان توصل جهاز تفجير بالطنين من المتفجرات التى كانت قد وضعت من قبل تحت القصر وبالاضافة الى ذلك وزع الجنود عشرات من اسطوانات الاكسىجين المضغوط على درجة ١٨٠ فى مختلف انحاء المبنى عند نسف القصر سوف يكون لهذه الاسطوانات تأثير عشرات من القنابل المحرقة ، وسوف تشعل النيران فى مساحة الثلاثين فدانا التى يشغلها قصر الانفاليد بأكملها وللمناه في الشعرة المناه التى يشغلها قصر الانفاليد بأكملها

والاستعدادات النهائية للنسف ذاتها كانت تجرى في الوقن نفسه في كل مكان آخر في باريس ٠٠

فى قصر لوكسمبورج الذى بنى سلمان الكونكورد ١٠٠ وبى دى مديتشى ، وفى قصر جابرييل فى ميدان الكونكورد ١٠٠ وبى مبنى مجلس النواب ومبنى وزارة الخارجية ١٠٠ وفى محطات السبكة الحديد ومحطات القوى الكهربائية وسنترالات التليفونات ١٠٠ وتحت برج ايفل ، وتحت الكبارى الخمسة والأربعين التي تغطى نهر السين فى باريس ١٠٠ وفى مئات غيرها من المبانى والمنشئات التى شملتها خطة التدمير المنظم الشامل ٠٠٠ والمنسئات التى شملتها خطة التدمير المنطق والمنسؤين والم

كل ما تبقى الآن لتحويل باريس الى أنقاض وفقا لأوامر هتلر ، كان بضع ساعات أخرى من العمل الختامى ، وأمرا من الجنهزال البروسى المتردد القابع فى فندق « ميريس » •

هناك كان فون شولتنز ينتظر والخيرة تعذبه ، ويتساءل ترى الى متى يستطيع ان يستمر فى تأجيل صدور آمره بتنفيذ الاجراءات التى ستحول اجمل مدن الدنيا والمجموعة الضخمة من الآثاروالتحف الرائعة التى تحتوى عليها ، الى غبار وانقاض وحطام .





بينما أخذ طبيب الاسنان في لندن يثبت فوق سنه الغطاء الذي صنعه له ، جلس لاري لسوير يستمع الى الراديو وهو يذيع بعض الالحان الراقصة ، ويقول لنفسه ان الحظ قد ساعده ٠٠ فلو ان هذا الحادث وقع له بعد اسبوع من اليوم الذي وقع فيه ، لكانت فاتته الفرصة التي يهمه اكثر من أي شيء آخر الا تفوته ٠٠وهي فرصة حضور تحرير باريس .

توقف الراديو فجأة • وبالأسلوب التقليدى الذي يعرفه لسوير جيدا ، طلب من المستمعين أن ينتظروا اذاعة أنباء هامة •

نم بعد ذلك بلحظات أعلن مذيع آخر في انفعال غير معهـــود في مذيعي محطة الاذاعة البريطانية:

## (( لقد تحررت باریس ۱۰ انی اکرد ۱۰ لقد تحروت باریس ))!

عند سماع ذلك شعر لسوير بالدوار والغثيان ؛ وافرغ مافي جوفه ٠

فى الطرف الآخر من لندن ، وفى مكاتب محطة اذاعة كولمبيا الأمريكية ٠٠كان زميل لسوير فى لندن ريتشارد هوتلت ، يشعر بانه من اسعد الناس فى العاصمة البريطانية ، فبين يديه علبة مستديرة تحتوى على وثيقة ذات قيمة غير عادية ، تلك الوثيقة هى الشريط « المحفوظ » الذى سجله فى المساء السابق منافس لسوير

المباشر وزمیله تشارلز کولنجوود ، والذی ضمنه وصفـــه لتحریر باریس ·

كان الرقباء التابعون للقيادة العليا للحلفاء في أوربا قد عجزوا عن ادارة الشريط والاستماع اليه في الميدان ، فحولوه الى لندن مفترضين انه سوف يراقب هناك ، غير ان رقابة لندن افترضت بدورها أن الشريط لابد ان يكون قد مر برقابة الميدان ، فحولته بدورها الى مكاتب محطة اذاعة كولمبيا من غير ان تستمع اليه ،

بمجرد أن سمع هو تلت النبأ القصير الأول الذى اذاعته محطة الاذاعة البريطانية عن تحرير باريس ٠٠ اذاع الشريط الذى وصمه على العالم بأسره ٠

وبذلك حصل كولنجوود على سبقه الاذاعى المنشود!

بعد دقائق ، كان وصفه الدراماتيكى لتحرير باريس يتردد في ملايين البيوت ٠٠

أصدرت صحيفتان من صحف نيويورك طبعة خاصة تتضمن النص الكامل لهذا الوصف تحت عناوين ضخمة •

فى مكسيك سيتى عاصمة المكسيك كتبت جريدة «اكساسيور» كمات « لقد تحررت باريس » بالأنوار التى تضىء وتنطفىء فوق دارها ، واصدرت جميع صحف المدينة طبعات خاصة تحمل النبأ٠٠

فى بوينس ايرس عاصمة الارجنتين التى يحكمها بيرون تجرأت الجماهير لأول مرة منذ عام ١٩٣٩ على ان تهتف « الديمقراطية نعم للحور لا » • •

رفعت كويبك بكندا الأعلام الفرنسية المثلثة الألوان ، وطلب عمدتها لوسيان بورن من أهلها ان يتجاهلوا نظام الاطفاء وان يضيئوا منازلهم بالليل ...

فى واشنطون وصف الرئيس الامريكى فرانكلين روزفلت النبأ بانه ((قفزة مضيئة من النصر الكامل)) ٠٠

فى نيويورك غنت الفنانة ليلى بونز نشيد « المارسيليز » وهى فى ثياب المجندات لعشرين ألفا من الامريكيين الذين غمرتهم الحماسة فى مركز روكفلر ، بينما أحاط بها اثنان وثلاثون من البحسارة الفرنسيين كانوا يرفعون علم بلادهم ...

لندن خرجت عن وعيها ١٠٠ اخذالناس يتبادلون القبلات ويرقصون في شوارعها وميادينها ١٠ فبالنسبة للندن التي ارهقتها الحرب ، كان نبأ تحرير باريس بشرى سعيدة باقتراب يوم النصر النهائي ٠

انتونی ایدن وزیر الخارجیة قطع احتفالا کان یجری بهناسبة توقیع اتفاقیة الشئون المدنیة الانجلو - فرنسیة ، لیقترح شرب نخب ابتهاج فی صحة زمیله الفرنسی رینیه ماسیلیی ۰۰

## ملك بريطانيا نفسه ، أرسل برقية تهنئة حارة الى الجنرال ديجول

وفي غمرة الابتهاج الشامل الذي انتشر في اعقاب اذاعة النب القصير من محطة الاذاعة البريطانية ، لم يلتفت احد الى التكذيب المحرج الذي اذاعته له القيادة العليا للحلفاء في أوربا . • •

طوال النهار والليل ظل يتردد في كل مكان النبأ الذي اعلنته محطة الاذاعة البريطانية ، والوصف الذي سنجله لاذاعة كولمبيا تشارلز كولنجوود .

وكان الأمز كله غلطة فظيعه •

فى باريس التى كانت تئن تحت وطأة عدم تحررها ، وحيث كان جنود الجنرال فون شولتتز يتزايد تهديدهم من ساعة الىساعة

ويجعلون وجودهم فى المدينة محسوسا بشكل مخيف ٠٠ قوبل النبأ بالغضب والذهول ٠٠

الذين استمعوا الى اذاعة لندن وغيرها من الاذاعات تعلن النبأ ، كانوا يسمعون في الوقت نفسه طلقات رصاص الألمان تملا شوارعهم . يعديد عد

للمرة الاولى منذ ثلاثة أيام ، نظر الكولونيل اندريه فيرنون بما يشبه الرضاء الى الشطائر الجافة الموضوعة فوق مكتبه بمقر قيادة حركة المقاومة الفرنسية في لندن ، ومد يده اليها ، كان هذا الرجل هو مؤلف الكذبة الضخمة التي ملأت بالنشوة ملايين لا حصر لها من الناس في جميع انحاء العالم "

في نفس هذا المكتب كان فيرنون قد فك منذ ست ساعات شفرة النداء الملهوف الاخير القادم من قيادة الديجوليين في باريس الذي طالب في الحاح بزحف قوات الحلفاء على المدينة قبل ان تحل بها المجزرة المتوقعة ولم يكن فيرنون يعرف ان الفرقة الفرنسية المدرعة الثانية قد تلقت في الليلة الماضية الامر بالاسراع الى نجدة المدينة المنافية يفكر في وسيلة لمساعدة المدينة ولاجبار قيادة الحلفاء على أرسال قواتها اليها ولم المنافية المنا

و فيجأة تناول ورقة وكتب عليها خبرا مزيفا تماما يعلن ان باريسي « قد حررت نفسها » و امر مساعديه بابلاغ هذا الخبر الى محطة الاذاعة البريطانية ، من غير أن يعرضوه على رقابة قيادة الحلفاء ،

وقد قدر انه في حالة ان تعلن الاذاعة البريطانية ان باريس قد تحررت ، فانه لن يعود لقيادة الحلفاء عدر في عدم تحريك قواتها الى العاصمة الفرنسية ٠٠

وقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا مباشرة ، أى قبل دقائق قليلة من موعد اذاعة النشرة الاخبارية الفرنسيية التي تقدمها الاذاعة البريطانية يوميا ، ابلغ احد ضباط مكتب استعلامات فرنسا الحرة

بالتليفون النبأ الذي الفه فيرنون للاذاعة البريطانية ، وطمسأن الضابط المذيع الذي تلقى منه النبأ الى ان النبأ قد عرض شفويا على رقيب قيادة الحلفاء ، وبما ان ذلك كان يحدث في احيان كثيرة ولا سيما بالنسبة للانباء العاجلة ، فان المذيع لم يشك في صحة ماقاله له الضابط الفرنسي ، ،

و بعد ثوان كان يطلق النبأ الكاذب في فرح وانفعال في رحلته حول العالم ·

\*\*\*



وصل شارل ديجول الى بلدة رامبوييه فجأة ، وهى البلدة التى تقع على بعد ثلاثين ميلا من باريس • وكانت البلدة قد امتلات بالدبابات وسيارات الجيب وسيارات النقل وبالجنود الفرنسيين والجنود الامريكيين ورجال حركة المقاومة الفرنسية ، وبالصحفيين وبالفرنسيين العاديين • جاءها ديجول في اعقاب الفرقة المدعة الفرنسية الثانية المكلفة بتحرير عاصمة بلاده • •

هنا على عتبة باب باريس ، وقف ذلك الرجل المنطوى على نفسه الوقفة قبل الاخيرة في طريق العودة الى الوطن الطويل ، الذي بدأ يقطعه منذ اغترابه في سنة ١٩٤٠ .

توجه دیجول مع مرافقیه الثلاثة الی قصر رامبوییه مباشرة ، الذی کانت أبوابه واغطیة موائده واسرته وحتی فضیاته لا تزال تحمل ختم « الدولة الفرنسیة » ۰۰ شعار آخر الحکام الذین شغلوه من رجال دولة فیشی ۰۰

بعد برهة نزل ديجول ومرافقوه الى صالة الاحتفالات الفخمة بالقصر • فى تلك القاعة المظلمة المهيبة التى تنازل فيها الملك شارل العاشر عن عرشه ، والتى أقام فيها ملوك فرنسا ورؤساؤها ابتداء من لويس السادس عشر الى نابليون وبوانكاريه الحفلات الباذخة حلس شارل ديجول ومرافقوه الثلاثة يتناولون عشاءهم المكون من على الحفوظة التى توزع على الجنود والتى فتحوها بأنفسهم

بمجرد أن فرغ ديجول من طعامه ، أرسل في استدعاء الجنرال لكلير • كان يتحرق لهفة على الوصول الى باريس ، وقد اصبح الآن لكل ساعة اهميتها في نظره •

كان لكلير قد توصل الى اتخاذ قرار هام بعد ان درس المعلومات التى زودته بها فرقة ارنست هيمنجواى الخاصة ، والتى نقلها اليه عشرات من رجال المقاومة الذين تسللوا الى خطوطه .

كانت الأوامر التى تلقاها من رؤسائه الامريكيين تقضى بان يندفع رأسا الى باريس من أقصر طريق ، عبر رامبوييه وفرساى ، لكن المعلومات التى وصلته اظهرت ان الالمان خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة قد ادخلوا ستين دبابة جديدة الى تلك المنطقة وزرعوها بالالغام ، ،

لذلك قرر لكلير من تلقاء نفسه ان ينحدر شرقا مسافة ١٧ ميلا الى ارباجون ولونجومو ، وان يدخل العاصمة من الجنوب الشرقى عن طريق باب أورليان .

وقد اغفل مناقشة هذا التعديل الذي ادخله على خططه مع رؤسائه في قيادة الفيلق الخامس ، وهو أمر سوف يثير بعد ساعات قليلة رد فعل غاضبا ومريرا .

والأرجع ان يكون لكلير قد تعمد تنفيذ ما انتواه من تغيير حدود فرقته وخط هجومها دون ان يخطر بذلك قيادة الفيلق الذى تتبعه الفرقة ودون ان يحصل على موافقة قيادة الفيلق ، بقصد ان يظهر للعالم ان تحرير باريس كان عملية فرنسية محضة ، وانه كان يكفى لتنفيذها أن يوافق عليها ديجول وحده •

عرض لكلير فى قصر رامبوييه على ديجول الخطة الجديدة التى اعدها للهجوم على باريس وكان الرجلان يعلمان كلاهما ان السرعة ضرورية و فالقوة الالمانية المواجهة لهما تتزايد سريعا ولو أوقف

زحف لكلير على الطريق الى باريس ، فمعنى ذلك ان تتاح للالمان فرصة البطش بالثورة في داخلها وكذلك فرصة جلب تعزيزات جديدة ·

بعد أن تأمل ديجُول الخطة الجديدة طويلا ، منحها بركته ، ثم نظر الى لكلير الذى كان يحمل له مودة خاصة ويعده بمثابة ابن له وقال :

۔ أسرع ٠٠ نحن لانريد أن نجد « كميون » شيوعيا في باريس عندما ندخلها ٠





رجال الفرقة الفرنسية المدرعة الذين أنهك قواهم اندفاعهم، الطويل السريع الى رامبوييه ؛ والتهبت عيونهم من جراء قضاء اربع عشهرة ساعة في العراء ، وابتلت أجسامهم من المطر الذي غمرهم طوال مدة سيرهم ، . توزعوا في الاحراش والقسرى المحيطسة برامبوييه وحاولوا أن يفوزوا بأى قسط من النوم يستطيعون أن يحصلوا عليه ، . بينها دارت سيارات التموين بوزع صفائح الوقود على الدبابات والسيارات المدرعة ، التي تم تشكيلها الآن في ثلاث مجموعات انقضاض ؛ تمهيدا لهجوم الفجر .

بعض الرجال كانوا يضمعون الخطط؛ وبعضهم يحلمون؛ وبعضهم يحلمون؛ وبعضهم يستعيدون ذكريات المرة الاخيرة التي رأوا فيها باريس، وبعضهم يصلون، وبعضهم أغرقهم الارهاق في نوم عميق .

الرائد هنرى ميرامبو جلس فى خيمته يضع علىضوء مصباح غاز خطة عمل المدفعية ، بالاشتراك مع المقسدم الامريكى الذى سوف تسانده مدافعه فى اليوم التالى . .

الملازم هنرى كارشيه الذى احمرت عيناه من تعرضيهما المستمر خلال ساءات طويلة للدخان الخارج من أنبسوبة عادم المركبة التى كانت تسير أمام مركبته ، ألقى نظرة أخيسرة على صورة ابنه الذى لم يره ٠٠ ونام .

المقدم جاك دى جياون الذى كان قد أرسسل سرا مع قوة صغيرة في اتجاه باريس قبل تحرك الفرقة بشمان وأربعين ساعة،

استقبل زملاءه بعواطف متباينة . خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، كان يريد القيام بحركة جريئة وحده ، هى أن يتسلل الى المدينة المحاصرة ، ويزود ثوارها بمؤازرة وحدته الصغيرة ، ولكنه لم يتلق موافقة الجنرال لكلير على هذا العمل ، فياور لكلير لم يجسرة على ايقاظه فى الليلة الماضية ليبلغه بطلب دى جيلبون عنتظ مهموما فى رامووييه لحوق بقية الفرقة به .

الجندى بول لاندريو الله كان مستلقيا فى خندق صلى عير بحوار دبابته عند طرف قرية بريس ، ربما كان اكثر رجسال الفرقة انفعالا ٠٠

ان سرية الدبابات التي ينتمي اليها قد تاقت منذ لحظـــات أوامرها بشنان اليوم التالي .

وكانت هذه الرحلة قد بدأت منذ ثلاث سنوات ، في مساء مثل هذا ٠٠ عندما غادر منزله في ضاحية فريسن وهو يقسول لزوجته أنه خارج لشراء علبة سجاير وسوف يعود بعسد عشر دقائق ٠ غدا سوف تنتهى هذه الدقائق العشر ٠ سوف يقال يول في شوارع فريسن من أجل تحرير بيته ، وزوجته التي لاتعرف اذا كان حيا أو ميتا .

وقد أعد في ذهنه مفاجأة لزوجته ، هي أن يقدم لها عندل عودته علية السجائر التي كان قد قال لها أنه خارج لشرائها الله

ولكنها لن تكون سجائر (( جولواز )) فرنسسية من التي كان يدخنها في الماضي ، وانما سجائر (( كامل )) امريكيسة من التي تصرف للجنود ٠٠

#### \*\*\*

بينما بدأ جنود الفرقة الفرنسية الثانية استرخاءهم لهده الليلة في الأحراش المحيطة برامبوييه ؛ بدأت فرقة أخرى سيرها الطويل على نفس الطريق الله اجتازته الفرقة الفرنسية .

من «كاروج » على بعد ١٣٢ ميلا من باريس وتحت عاصفة ممطرة قوية ، وفي الظلام ، خرجت فرقة المشاة الامريكية الرابعة متجهة الى العاصمة الفرنسية .

كان جنود هذه الفرقة يشسساركون نرملاءهم جنود الفسرقة الفرنسية في الاحساس باللهفة الى رؤية باريس بعد ان امتلات مخيلاتهم بصور مثيرة لباريس ساهمت في تشكيلها كتبالتاريخ وروايات الكسندر ديماس وافلام هوليوود وقصسة « احدب نوتردام » وغيرها ، والمسرحيسات الفنائية التي شساهدوها والاساطير الخيالية التي سمعوها عن العاصمة الفرنسية . . كانت حماستهم للوصول الليها لا تقل كثيراعن حماسة الفرنسيين الهائدين الى وطنهم .

عندما وصلت الفرقة الى مدينة « شارتر » قرر ضلل المخابرات الكولونيل جون هاسكيل أن يحاول الاتصال بباريس تليفونيا ، لمجرد أن يجرب اذا كان ذلك ممكنا ، قرر ان يطلب صديقة قديمة له هي ميمي جيلجود ، زوجة أخ جون جليجود الممثل الانجليزي الشهير ؛ كانت قد أمضت مدة الحرب بأكملها في باريس ، وكان هاسكيل يتساءل كيف عاشت طوال هذه المدة في باريس ، هذا اذا كانت لا تزال على قيد الحياة . .

لدهشته وسرورة سمع على الطرف الآخر من الخط سعلى بعد خمسين ميلا ومن مدينة لا تزال تعج بالجنسود الالمان ـ

صوت تلك السيدة الانجليزية يأتيه واضدا هادئا لا يهزه اى انفعال . .

قالت له في منتهى البساطة وكما لو كان قد حادثها بالامس فقط:

## ـ آه جون ٠٠ لقد کنت أنتظر مكالمتك!!

#### \*\*\*

على الرغم من مشاعر اللهفة المستبشرة التي كانت تهز رجال الفرقتين المتجهتين الى باريس ، فان تحرير باريس المقبل سوف يكون له ثمنه . .

فى كل مكان كان ضباط الامداد والتموين التابعين للقيسادة العليا للحلفاء فى اوربا ، يستعدون لمواجهة هذا الثمن .

فى مينائى بريستول وساوتهامبتون فى انجلترا ، كانت تنتظر الله من المواد التموينية السبحت لها الآن الاولوية العاجلة فى النقسل الى أوربا والى باريس ، ثلاثة الاف طن منها سوف تنقلها بالطائرات لنقسل الباقى جرد الجيش البريطنى الواحد والعشرون الفى سيارة نقل وثلاثمائة مركبة نقيلة تجر كل منها مقطورة حمولتها ثلاثة أطنان ، أخذت ألف سيارة نقل أخرى من خطوط تموين الامريكيين

علاوة على ذلك كلف الجيش الواحد والعشرون الذى يقوده مونتجومرى بأن ينقل خمسلة الاف طن من المواد المختلفة يوميا الى باريس فى مركبات عسمكرية ، وكلف الامريكيون بنقل خمسمائة طن أخرى . . .

هذا الجهد سوف يتكلف سبعين ألف جالون من الوقود الغالى يوميا · سوف يكون ثمن هذا الجهد أكثر من مليون جالون من الوقود خلال اسبوعين لهما أهمية حيوية في السباق الجارى عبر فرنسا ·

فى الخيمة التى رفض فيها الجنرال جورج باتون قبا ثمان واربعين ساعة فكرة احتلال باريس ، التى عرضها عليه رجل المقاومة الفرنسى روجيه جالوا ٠٠ أخذ الجنرال يدرس فى غضب وخيبة امل تقريرا عاجلا ، كان ذلك التقرير يسجل انه فى ذلك اليوم الثالث والعشرين من أغسطس استخدمت طوابيره المدرعة المندفعة الى الامام ، كمية من الوقود تزيد على تلك التى تسلمتها ، وكانت هاده هى أول مرة يحدث فيها هذا منذ اخترقت خطوط الالمان عند « أفرائش » .

بعد اسبوع واحد فقط ، وامام مدينة « ميتز » . . حينما يصبح نهر الراين على بعد مائة ميل قصيرة فقط، وبينما تتراجع القوات الالمانية في فوضى شاملة . . سوف تضطر دبابات اللجيش الثالث الذي يقوده باتون الى ان توقف تقدمها المظفر بسبب نقص الوقود .

لن يكون قد تبقى أى وقود . .

انها سوف تحتاج الى مليون جالون منه بالضبط ، للوصول الى الراين ، وهي الكمية التي سوف يتكلفها تحرير باريس السابق الأوانه .

عندما يصلها الوقود فى أواخر سبتمبر سسيكون الالمان قد اعادوا تنظيم صفوفهم وتلقوا تعزيزات ووقفوا ينتظرون عنسد خطه سيجفريد .

لن يصل باتون الى الراين قبل سبعة اشسهر طويلة . . لن يصل قبل ٢٢ مارس سنة ١٩٤٥ .

#### \*\*\*

عاد هوبر توس فون أولوك الذى كان قد رقى مؤخرا الى رتبة مناهبا ، الى الفيللا التى يسكنها فى ضاحية « ســان كلو »

وهو يشعر بالاطمئنان لاول مرة منذ عدة أيام ٠٠ أن التعزيزات التي طلب اضافتها الى العشرة الاف جندى الذين يتكون منهم خط الدفاع عن مداخل باريس الرئيسية قد بدأت تصل

فى أقل من ست ساعات تلقى لواء من الدبابات وكتيبة صاعقة ، والأهم من ذلك أنه سلمع أن بعض عناطر الجيش الخامس سوف تلحق بقيادته خلال اليومين القادمين ،

كان عائدا من جولة تفتيشية شاملة لمواقعه الدفاعيسة التى سوف تتلقى بعد ساعات كل عنف الفرقة المدرعة الفرنسسية الثانية . . ومع ذلك فلم تكن لديه هذا المساء اية فكسرة عن اختباء تلك الفرقة على بعسد ١٥ ميسلا منه فقط في احراش رامبوييه .

داخل باریس نفسها ، وفی بار فنسدق رفاییل ، کان خبیر المتفجسسرات النقیب فیرنر ابرناخ یشرب زجاجته الثالثة من الشمبانیا ویقص علی الضابط الذی تعرف به فی البار کیف اتم وضع الالغام (( تحت نصف باریس )) ...

اعترف ابرناخ وهو يصب آخر محتويات الزجاجة في كاسه بان المهمة التي كلف بها لم تكن ممتعة ، ولكنه اضاف أنه سيفجر هنه الالفام بطبيعة الحال عندما يتاقى الامر بذلك ، وعندئد ( سوف يسمعون صوت الانفجارات في برلين )) .

#### \*\*\*

كان الليل قد انتصف ، عندما توقف الرجلان فوق الكوبرى الصغير على نهر السين ، ليتطلعا في صمت الى الدخان الذى لا يزال يتصاعد من أطلال « الجران باليه » كان منظرا من أكاب ما وقعت عليه عينا الكسندر بارودى في حياته . ان باريس قد أوشك أن ينفد منها السلاح ، واللخيرة ، والطعسام ، وحتى

الامل . الثورة التي بدأت بكل تلك البسالة منذ أربعة أيام ، لن تستطيع أن تستمر طويلا بلا مساعدة من الخارج .

لم يكن أحد فى باريس يعلم بعد أن النجدة قد أصبحت أخيرا فى الطريق ولذلك بدا لبارودى فى تلك الليلة مثلما بدا لآلاف غيره من سكان باريس مانالها من أن العاصمة قد تركت لتواجه مصيرها .. وهو مصير يرمز اليه عمود الدخان الداكن المتصاعد من أنقاض « الجرأن باليه » ..

كانت عينا بارودى ممتلئة بالدموع عندما التفت الى ايفون مورندا وقال له في صوت خافت:

ـ انهم سوف يحرقون باريس كلها يا ايفون . . وسيحملنى التاريخ مسئولية ذلك .





### كان هتلر في حالة غضب ضارية ..

التقارير التى تلقتها القيادة الالمانية العليا طوال اليوم كانت تشير الى تدهور الوضع فى باريس ، فى تقريره الاخير كان فون شولتنز قد اضـــطر الى أن يذكر أن « الارهابيين » يقومون بنشاط واسع يشمل المدينة بأكملها ...

وزاد الطين بلة ان الجنرال بوهله مدير الامدادات اضملط الى ان يبلغ هتلر بأن سلسلة من الغارات الجوية العنيفسة قد شلت حركة السكك الحديدية حول باريس ، وان المدفع الرهيب «كارل » الذى كان الفوهرر قد أمر بارساله الى باريس لم يتحرك من مكانه طوال اليوم •

صاح هتلر فى ألفريد يودل رئيس هيئة أركان حربه قائلا أن الجيش الالمانى اذا عجز عن « سحق اللههماء الحقيدة » فى شوارع باريس ، فانه سوف يجلل نفسه بالكبر عاد عرفه فى تاريخه .

استطرد قائلا: ان على مودل ــ القائد العام الالمانى فى الجبهة الغربية ــ ان يرسل الى باريس كلدبابة وعربة مصفحة يستطيع الاستفناء عنها ، اما فون شولتنز قائد حامية باريس ، فعليه ان يجمع مدرعاته ومدفعيته فى وحدات هجوم خاصة مهمتها سحق مراكز الثورة بلا رحمة .

كما أمر بأن يضرب سلاح الطيران بعد ذلك هذه المراكز ضربا عنيفا وأن يقصفها بالقنابل المحرقة من أجسل ابادة الاحياء الباريسية التى لا تزال تهدد القوات الالمانية .

سجل الجنرال فالتر فارليمونت في مذكراته في تلك الليلة ، أن حالة الهياج التي كان عليها هتلر مساء الاربعاء ذاك ، كانت من اسوا حالات هياجه التي أتيح له أن يشهدها ..

وذكر انه بينما كان يدون الاوامر التي كانت تتدافع من فم هتلر ١٠٠ كانت الفكرة التي سيطرت على ذهنه هي : « ان باريس سوف تصبح مثل وارسو »!

#### \*\*\*

في مقر قيادته في مارجيفال ، كان الجنرال فلد مارشال فالتر مودل بدرس التقارير المسائية الخاصسة بالوضع في الجبهة الغربية . لم يكن فيها ما يعطيه أية فكرة عن الضربة التي سوف توجه الى قواته المرابطة أمام باريس ، وهي الضربة التي طلبها سرا قائده في العاصمة الفرنسية ...

ذكر التقرير الليسل الاخير انه لم تحدث غير عمليسات استكشاف محدودة أمام العاصمة ، وأضاف في تفاءل أن على الحلفاء أن يحضروا وحدات جديدة قبل أن يصبح في امكانهسم تنظيم هجوم كبير على باريس ، لم يكن أحد في قيادة مودل قد لاحظ التحرك السريع للفرقة المدرعة الثانية ولا استعداد فرقة الشاة الرابعة للتحرك .

ومع ذلك فيبدو أن مودل كان قد قرر منذ اربع وعشرين ساعة انه راهن بما فيه الكفاية على أن باريس غير معرضة لخط سريع .. وربما ساهمت في وصوله الى هذا القسراد ، المكالمة التليفونية التى تلقاها من الجنرال فارليمونت مدير العمليات بالقيادة الالمانية العليا ، بأمر من هتلر .

كانت تلك المكالمة مؤدبة ، ولكنها كانت ملحة فى نفس الوقت . قال له فارليمونت أن هتلر يريد أن يعسسرف لماذا لم يفعل اكثر مما فعله حتى الآن لاحاطة باريس كلها بالحسسزام المحصن الذى أوصاه به .

رد مودل في غضب اقائلا:

\_ أبلغ الفوهرر بأننى اعرف ما الذى أفعله . .

ولكنه منذ تلك اللحظة بدأ يرسل الى فون أولوك أية وحسدات مبعنسرة استطاع جمعها لتعسرين الخطروط الدفاعية أمام باريس .

وفى مساء الاربعاء هذا ، كان مودل يبحث عن وسيلة مؤقتة لدعم قواته المرابطة امام المدينة ، فقد كان يدرك ان غهارات الحلفاء الجوية التي تجبر الفرقتين المدرعتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين على قصر سيرهما على الليل وحده سوف تؤخر وصول الفرقتين الى باريس ،

فعل ثلاثة أشياء ...

امر فرقة المشاة السابعة والاربعين بالتجمع حول منطقــة ميرو ــ نييى شمالى العاصمة مباشرة ، وان تكون مستعدة لاتخاذ موقع في طرفها الشمالي الغربي . . .

وأمر الجيش الأول بأن يحشد ٧٤ دبابة في « مو » على بعد ٢٦ ميلا من باريس ، تكون مستعدة للانتقال الى المدينسة على الفور ...

وأخيرا أمر بارسال لواء مدفعية الانقضاض الحادى عشر ألى باريس .

وكان يتوقع أن تصبح هذه الوحدات مستعدة للعمل بعسك فترة تتراوح بين ٣٦ و ٨٨ سساعة ، أى في يومى ٢٥ و ٢٦، أغسطس .

في أية أزمة تستطيع هذه القوات أن توفر لفون شولتتر ما يكفيه لحين حضور الفرقتين المدرعتين بعد ذلك عندما يصبح تحت أمر شولتتر أكثر من ثلاث فرق ، كان مودل واثقام من أن بطل سباستوبول يستطيع أن يوفر للفوهرد المسركة الدموية المستميتة التي يريدها أن تدور في باريس ،

كل ما أصبح بلزم مودل الآن هو القليل من الوقت · · مجرد الوقت الكافى لانتقال الوحدات التى أمر بتحريكها الليلة الى مواقعها الجذيدة .

، لم يعد يلزمه في المواقع اكثر من ثمان واربعين سناعة .



يعبر هذا الطيوب الذي يربط المتاهرة بالاستخدرية .. مثاث السيارات كل تيوم

وبقراك راكب إعلاسك المسلف المسلف المسلف المحداب فيطلل إستم سلعتك عالمتا بالزدهان

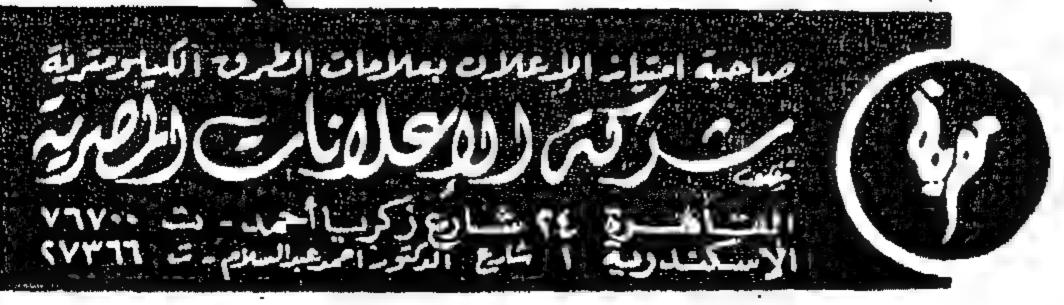

# مجموعة هائلة من أخطر أسرار الحرب العالمية الثانية

جمعها خلال تلاث سنوات عشرات من الصدخفيين من مختلف المجنسيات وكستبها الصحفيان العالميان الامريكي: للريح كولنز : والفريسي ووصيفيك للرهيم.





# هدا الكتاب.

أصدر هتلر أمراً إلى قواده بتدمير باريس - أجمل عواصم الدنيا - قبل أن تنسحب جيوش الاحتلال الألمانية منها وتدخلها قوات الحلفاء ...

وجاء في ذلك الأمر العسكري الرهيب :

« إن باريس يجب الا تسقط في يد العدو . . ولكن إذا حدث ذلك ، فيجب الا يجد العدو فيها شيئا غير أكوام من العطام » ! لكن العدر تدخل لينقذ باريس بها يشبه المعجزة !!

- و كيف نجت باريس من المصير الكئيب الذي أعسده لها الطاغية النازي ؟!
- عاشت الأيام العصيبة التي كانت تنتظر خيلالها أن يحل بها الدمار الشيامل ؟!
- كيف استطاعت أن تقوم بثورة مسلحة ضد قوات الاحتلال في الوقت الذي كانت فيه تلك القوات تستعد لتحويلها باكملها إلى أنقاض ؟!
  - ما هو الرد الذي تلقاء هتلر من كبير قواده عندما أراد يناكد من أنه قد بدأ بالغمل تنفيذ الأمر الذي كان قد أصدره به ترك باربس للحلفاء إلا بعد أن تكون قد التهمتها النيران ، فسأ ـ هل باريس تحترق ؟!

"عميد الإمام"



